

مَع المَّادية ومِقَة وذيل عليه البويَع قوب نشأت بنكمال المصري عفا الله عنه

واراليميرة جمهورية مصر العربية العنوان: ٣٤ ش كانوب ـ كامب شيزار ـ الإسكندرية تليفون: ٩٠١٥٨٠ ـ محمول: ١٢٢٢٤٠٣٦٧



فاكسس: ۲٤٣٣٢٤٩ محمول: ۱۹۰۰۰۳۸

# بِيْنُهُ إِلَّهُ الْجَالِحِينَ الْجَهْرِينَ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينَ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينَ الْجَهْرِينَ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينَ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَائِقِينَ الْجَهْرِينِ الْجَائِقِينَ الْجَائِقِينَ الْجَائِقِينَ الْجَائِقِينَ الْجَائِقِينَ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِينَ الْعِيمِ الْعِلْمِ الْعِيمِ الْعِيمِي الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْ

### • مقدمــة •

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضل له. ومن يـضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وأَنتُم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهُمَا وَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصُلَحُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسنَ الهَدْي هدْيُ محمد عَلَيْكُم، وشر الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

أعاذني الله والمسلمين جميعًا من النار وعذابها، وأسأله سبحانه الجنة ونعيمها.

### ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾

وبعد،

فهذا كتاب: «حقوق الجار» للإمام النقاد، الحافظ، الأوحد، شمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، المشهور بالذهبي .

وكتابنا هذا يُعد ـ بصدق ـ مرجعًا هامًا للوقوف على أحاديث النبيِّ على أحاديث النبيِّ في هذا الباب، وهو باب: حقوق الجار.

وتتضح أهمية الكتاب حينما تعلم أنه ليس ثمة كتاب مسند مطبوع ـ فيما أعلم ـ قد عُنى بهذا، وخُصِّص له.

• هذا، وقد كتب أهل العلم في «حقوق الجار» تبعًا لا استقلالاً كما في كتب الصحاح والسنن والزهد، فإنك تجد فيها: «كتاب البر والصلة والآداب» ثم تجد فيه: «باب: حقوق الجار».

وقد جمع ذلك: البخاري في «الأدب المفرد»، والبيهقي في «الشعب» والخرائطي والطبراني وابن أبي الدنيا - ثلاثتهم - في «مكارم الأخلاق»، وغيرهم، كابن الجوزي في «البر والصلة» والمنذري في «الترغيب والترهيب» والأصبهاني كذلك في «الترغيب والترهيب» والهيثمي في «مجمع الزوائد» وكما في «الزهد» لهناد ابن السري، و«المصنف» لابن أبي شيبة، والمتقي الهندي في «كنز العمال» والهيثمي كذلك في «كشف الأستار»، والنووي في «رياض الصالحين» والغزالي في «إحياء علوم الدين»، وغير ذلك.

وللَّه دَرُّ الإمام الذهبي، فقد جمع شتات ذلك في جزئه هذا المسمى بـ: «حقوق الجار»، ومن ثم فهو مصدر هام في معرفة الأحاديث الواردة عن رسولنا علاَطِيْنِهُم في هذا الباب.

وقد ساق رحمه الله الأحاديث بأسانيدها التي تدور عليها ـ أي: ذكر مدار الحديث ـ وقد أحسن في ذلك رحمه الله.

قال ابن المبارك: (الإسناد من الدِّين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) رواه مسلم في «مقدمة صحيحه» (١/ ٨٧).

ورواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٦/١) والحاكم في «المعرفة» (ص ٦).

وروى الخطيب (ص٣٩٣) عن ابن المبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سُلَّم.

وقال سفيان: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيءٍ يقاتل؟!

وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل.

قال أبو يعقوب إسحاق بن راهويه: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد!! سألني عن إسناده، ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزَّمْنَى فإن إسناد الحديث كرامة من الله لأُمة محمد عاليَّكِيْنِيِّهِ.

والأسانيد هي أجنحة طالب العلم، فبغيرها لا يطير:

قال بقية بن الوليد: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة!! يعنى الأسانيد.

قال أبو حاتم الرازي: (لم يكن في أُمَّة من الأُمم مُذ خَلَقَ اللهُ آدم أمناء



يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأُمَّة).

هذا، وقد فات الإمامَ الذهبيّ بعضُ الأحاديث المرفوعة في «حقوق الجار» وليس هذا مما يُنْقِصُ قدر الذهبيّ، ولكن من ذا الذي حوى العلم كلّه! وصدق الإمام مالك \_ رحمه اللّه \_ حيث قال: ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة عن رسول اللّه عليها .

ولم أر الذهبي \_ رحمه اللَّه \_ قد اشترط على نفسه أن يجمع كل ما ورد في هذا الباب، ومن ثم فلا حرج عليه في ترك بعضها، واللَّه أعلم.

وقد جمعتُ ما يسَّر اللَّه الوقوفَ عليه من ذلك، وجعلته في آخر الكتاب وسميتُه: «الذيل على حقوق الجار للذهبي».

### • الطبعة السابقة للكتاب

ليس يخفى عليك أخي القارئ أن كتاب الذهبي هذا سُبق له أن طُبع باسم: «حقوق الجار» ونشرته مكتبة عالم الكتب.

والناظرُ في هذه النسخة يجدها مليئة بالتصحيفات والتحريفات، بل قد وقع في أسماء الرواة كثير من التحريفات.

وثم أمرٌ آخر، وهو المهم ههنا، أن الأصل الذي اعتمدت عليه غير الأصل الذي اعتمد عليه صاحب نسخة «حق الجار»!!

ثم إن نسخة «حق الجار» قد زادت على نسختي «حقوق الجار» في ذكر الترضي على الصحابة عقب ذكر أسمائهم، ولا أدري أهو في الأصل المخطوط هكذا أم زاده محقق «حق الجار» من عنده؟! ولم أر داعيًا لإثبات ذلك في حواشي الكتاب حتى لا تثقل بالتنبيه على فروق النسختين، فقد رأيت إثقال الحواشي بما ينفع إن شاء الله تعالى.



وجاء كذلك بعض كلام لـلإمام الذهبي زائـد على أصلي المخطوط، فأوردته وأشرت إليه في الحاشية.

فجمع كتابنا هذا بين ما في الأصلين «حق الجار» وهو النسخة المطبوعة، و«حقوق الجار» وهو كتابنا هذا.

#### \* \* \*

### • منهج العمل في هذا الكتاب

- ١ ـ قمت بنسخ مصورتي من المخطوط باسم: «حقوق الجار».
  - ٢ ـ قمت بمقابلتها على النسخة المطبوعة باسم: «حق الجار».
- ٣ ـ أثبت زيادات نسخة «حق الجار» على نسختي وأشرتُ إلى ذلك، وكذا زيادات نسختي «حقوق الجار».
- ٤ ـ قمت بوضع عناوين رئيسية وجعلتها بين معقوفين تمييزًا لها عن التي
   وضعها المصنف.
- ٥ قمت بترقيم أحاديث الكتاب حسب الأسانيد فجعلت لكل إسناد رقمًا جديدًا.
- ٦ وقع في المخطوط بعض الأخطاء، فأصلحتها في أصل الكتاب
   وأشرت إلى ذلك في الهامش.
- ٧ خرجت الأحاديث وحكمت عليها، وكانت الخطة في ذلك أن الحديث الذي في «الصحيحين» أو أحدهما أكتب قبله: «حديث صحيح» اتباعًا للشيخين أو أحدهما. وأما ما كان خارج «الصحيحين»، فتراني أحكم عليه بطريقتين:



الأولى: الحكم على ذات الإسناد.

ألثانية: الحكم على الحديث إجمالاً.

٨ ـ ترجمت للمصنف رحمه اللَّه.

٩ \_ صنعت الفهارس العلمية للكتاب.

١١ ـ صنعت ذيلاً ذكرت فيه الأحاديث التي لم يذكرها المصنف في باب
 حقوق الجار.

#### \* \* \*

### • وصف النسخة الخطية •

١ ـ جاءت هذه النسخة الخطية في ٨ ورقات خطية من (ص ٣٢ ـ ٤٠)
 من مكتبة كوبريلي، ورقم المخطوط فيها (٣/١٥٨٤).

٢ ـ اسم الكتاب: «حقوق الجار».

٣ ـ اسم المؤلف: أبو عبد اللَّه محمد بن عثمان الذهبي.

٤ ـ تاريخ النسخ: قيل سنة (٨٦٤ هـ).

٥ ـ الناسخ: سبط ابن حجر العسقلاني.

٦ \_ القياس: (١٨٥/ ١٣٥).

وجاء على طرة المخطوط:

«كتاب حقوق الجار» تأليف الإمام الحافظ الأوحد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ـ رحمه الله تعالى.

رواية ولده المسند أبي هريرة عبد الرحمن عنه سماعًا.

رواية المسندة أم الكرام ( ) ابنة عبد الكريم بن أحمد عنه إجازة. وست العراق بنت أحمد بن محمد بن مسلم المصرية.

وستيتة فاطمة بنت أبي القاسم علي بن أحمد بن علي بن نسير المصرية.

والمسندة أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بنت الشرف محمد بن محمد القرشي وأبي عبد () بن عبد القادر بن علي بن () (\*) رواية أبي المحاسن يوسف بن شاهين سبط بن حجر العسقلاني عنهن.

\* \* \*

وهذه نماذج من النسخة الخطية:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير واضح بالأصل!!

المسالسات المسا



صورة الورقة الأولى

### دي مربرمة إسالة الرائم الرجم دسد دوعلما حق ق الجساد

الساليد بعالى واعتدوا المه وكالسركوا به سب وكالوالدس اهك ورى الدى والبنامي والمكاس والحاردي العرى الحار المتعد الله كالسالسي السي الدي المسالة معلى المان ومن الدواليوم الاخروللارواره رواه واسومعرواس مىعدعرالرهرى المنظم ورواه عام م معدله والوحصال والع عشعل الصالح ك ورواه عدالرص سراسيرى عدالمعدك ورواه استعلان الحاله ما دعن الهعوج ورواه مواسع را بحد مصمعن الحقوم مرورعالعطهم والمعدعلية مرحدس الرهرى وانعه عجدعرو عنابيه وروكي رأس عربعيد والرهم عرجدوا عرجم السريرم الخطبي عرا في دو الامه ركع الدي المعلم كالسله وروكاس المحافزير وجاعه عىسرىلرس العادعى الى للرس حزمرع عمد السريكروس عربي عال عن عدالرحن اس الم يحرو عى رود مح المراجعي وعم السي المرعد والمراس ودره قره وحس عرعدالحلم عراس مروع مله وروى متند لخرع أسرمله كالروالس والمعلال وعبره عن سعيد المعترى عن اى عن العدوك عن العني السعلون أودني وعالى الاوراعى والأن ما يحدر الحلسران الما اسبار

حدمه كذا فالاوزاعي وفالرافا بعلى عما في عدم العفاعل في المرضوم الرامولسرصل لمستعدهم كالمسكان يومن الله والمدوران فرمليلوم حاره ومول المال اصح شعبه عي ما ده عرعليه مرعدلسراطذني عن رجال من قومه أن السي على المعلم ولالم ومروك عن عاسه من وجهِ منكر فهذا منن موارعن المحالية عليما بند اللبط الرعسه يعروع مع رحسرع ما يخري اللعبي فال كارور ليسرص للم عليفة من كار مومزة بعد واليودال فرنايمين الحجاره رداه حاعه هكذاعن ابزعسه فرواه فللاعن الجيدك ورواه مره عده عن اس على رحم عدالمعلى على يخرى كالمفكرم بإساعمسسوع المحازم على المعروف الركا و كوروسول غدهم منكال مومز كالله والدورالا عرفا المنعادر وخاور عرس مركور راس المر الصالح عزاي الاخرفالا ودحاره أوالاحوص عن الحصال عن الحاكم وعدالعرب الح ارمى لسرس ربدع الولس رماه عزا المجربو مروره واسالمارك وعدالرراق عمعرعل عراب هرس معداالليط مرموع ولدا ورد من وعاسه واس عود م سسمه سرد المحرابي على مرا وعال على على على المالي اطرح شاعك كالطرس كالحقالان سهووك

سعه براه طی اوادی رسد و عدالیمی وا مداله برواه می ماهه هسته عبر می بصر لسر می القرق دی کی سمه احدی و تحری کرم امراه لما ماه دی و لسد بحد الجدعم می الده بی الده بی احد می الده بی الد

وسعمسسده بی استه ای هرمزه حاعربتسراه النون بحد بحداد ملم القرسی ۱۹ مرمنی محدی ۱۸ مدسنی ویسمه (۱۵ صل و مرحی مسلم محکمت ن

صورة الورقة الأخيرة





# ترجمة الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى

نسبه:

هو الإمام الحافظ، مؤرخ الإسلام، شمس الدين، أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارقي الشافعي، المعروف بـ: الذهبي.

### مولده:

كان مولده في سنة ثلاث وسبعين وستمائة (٦٧٣هـ) بكفر بطنا من غوطة دمشق بالشام. وذلك في شهر ربيع الآخر.

وهو من أسرة تركمانية، ينتهي ولاؤها إلى بني تيم، التي كانت تسكن ديار بكر، وعلى وجه التحديد في مدينة: «مَيَّافارقين».

وكانت أسرته أسرة صالحة مـتدينة، عنيت به، وأدبته، فأحسنت تأديبه، فجزاهم الله خيرًا، وغفر لهم ورحمهم.

### طلبه للعلم ورحلته في سبيله:

لما بلغ الإمامُ الذهبيُّ الثامنة عشرة (١٨) من عمره عُني رحمه الله بطلب العلم، فاهتم بعلم القراءات والحديث، وساعده في ذلك ذكاؤه الذي عُرف به، وقدرته الفائقة على الحفظ، وهمته العالية في تعلم الكتاب والسنة.

فأخذ علم القراءات والحديث عن أشهر مشايخ دمشق حينئذ، وأجازوه، فسمع من عمر القواس، والحافظ ابن عساكر: أحمد بن هبة الله، ويوسف بن أحمد القمولي، وغيرهم كما سمع من عبد الخالق بن علوان، وزينب بنت عمر بن كندي، وغيرهم كثير.



ثم دفعته همته العالية ورغبته في لقاء الكثير من أهل العلم لما في ذلك من الفضل العظيم، فرحل إلى مصر، فسمع من الأبرقوهي وعيسى بن عبد المنعم بن شهاب، وابن دقيق العيد والدمياطي وأبي العباس بن الظاهري وغيرهم.

وسمع بالإسكندرية من أبي الحسن علي بن أحمد الغرافي، وأبي الحسن يحيى بن أحمد بن الصواف، وغيرهما.

وسمع بمكة من التوزري وغيره، وسمع بحلب، ونابلس. . . وغير ذلك .

ثم استقر به المقام في بلده مرة أخرى، فأخذ يعلم ويفتي ويناظر ويدرس، حتى ذاع صيته في كل مكان، فقصده طلاب العلم ينهلون من علمه، ويتعلمون من سمته ولحظه قبل لفظه، وأصبح إمامًا في القراءات، وشيخًا محدثًا حافظًا لحديث رسول الله عليه الله عليه المسماء الرواة، ذا خبرة الحديث، بصيرًا بعلله وأسباب ضعفه، حافظًا الأسماء الرواة، ذا خبرة واسعة بالجرح والتعديل، إمام الوجود حفظًا، وذهب العصر معنى ولفظًا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جُمعت الأمة في صعيد واحد، فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وهو الذي خرَّج الكثير في هذه الصناعة، وأدخلهم في عداد الجماعة، فجزاه الله أفضل الجزاء، وجعل حظه من الجنان موفر الأجزاء.

### المناصب التي تولاها:

لما كان حاله كما قدمنا، لم يجد أهل دمشق خيراً منه، فولوه الخطابة والتسدريس، والمشيخة في كبريات دور الحديث، مثل: دار الحديث الظاهرية، ودار الحديث الفاضلية، ودار الحديث بتربة أم الصالح، ودار

الحديث والقرآن التنكزية.

### شيوخه:

لعل أبرز مشايخ الذهبي:

١ ـ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (المزِّي).

٢ ـ تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام (ابن تيمية).

٣ ـ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد (البرزالي).

وقد رافقهم الذهبي طيلة حياته وكانوا متقاربين في السن، وقد تأثر بهم الذهبي كثيراً مما جعله أقرب إلى المحدثين من الفقهاء والأصوليين، وكتبه خير شاهد على هذا.

وكان من تأثره بالحديث وأهله أن تكلم في نقد «المنطق» بما يشب ه كلام شيخ الإسلام.

قال الذهبي كـما في «بيـان زغل العلم» (ص٤): (نفعـه قليل، وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام).

ويقول عن الفلسفة كما في (ص ٢٥ ـ ٢٦): (الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاح، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاح، فإن هذا العلم في شق، وما جاءت به الرسل في شق. ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري، واغوثاه بالله، إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا، ولحقتهم كسفة!! فما الظن بالمردود عليهم؟!!).

#### عقيدته:

كان الإمام الذهبي رحمه الله سلفي العقيدة، وكيف لا وهو إمام من



أئمة العلم بالحديث؟!! فقد ارتبطت عقيدته ومنهجه ارتباطًا كبيرًا بالحديث والمحدثين، وكيف لا وهو عالم بسيرة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة من بعدهم؟!!

وقد أثرت عقيدته الصحيحة في كتاباته ومؤلفاته فأكثرها في الحديث وعلومه والتراجم والتاريخ والسير.

وقد ألَّف رحمه الله كذلك في العقيدة مثل: «كتاب الكبائر»، و«الأربعون في صفات رب العالمين»، و«العلو للعلمي الغفار»، و«العرش»، و«رؤية الباري»، و«دوام النار»، و«صفة النار»، وغير ذلك.

وقد تأثر رحمه الله في عقيدته بمصاحبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ثم فقد انتقد الذهبي الفلاسفة والمنطق والاعتزال والقائلين بخلق القرآن، وحط عليهم وحقر شأنهم، وأشاع في كتبه مواقف الأئمة السلفيين في نصرة هذه العقيدة الطيبة المباركة.

### مؤلفاته:

أولاً: في القراءات:

١ ـ التلويحات في علم القراءات.

ثانيًا: في الحديث:

٢ ـ المستدرك على مستدرك الحاكم.

٣ ـ الأربعون البلدانية. ٤ ـ الثلاثون البلدانية.

ثالثًا: في مصطلح الحديث:

٥ \_ الموقظة .

٦ ـ طرق أحاديث النزول.

رابعًا: في العقائد:

٧ \_ أحاديث الصفات. ٨ \_ العرش.

١١ ـ الكبائر.

خامسًا: في أصول الفقه:

١٢ \_ مسألة الاجتهاد. ١٣ \_ مسألة خبر الواحد.

سادسًا: في الفقه:

١٤ \_ تشبيه الخسيس بأهل الخميس.

١٥ \_ جزء في صلاة التسابيح.

١٦ \_ جزء في القهقهة . ١٧ \_ اللباس .

١٨ ـ فضائل الحج وأفعاله.

١٩ \_ حقوق الجار \_ وهو كتابنا هذا.

سابعًا: في الرقائق:

٢٠ ـ جزء في محبة الصالحين.

٢١ \_ كشف الكربة عند فقد الأحبة.

۲۲ ـ دعاء المكروب.

ثامنًا: في التراجم والسير:

٢٣ \_ ميزان الاعتدال . ٢٤ \_ تذكرة الحفاظ .

٢٥ ـ سير أعلام النبلاء. ٢٦ ـ تاريخ الإسلام.

٢٧ ـ العبر في أخبار من غبر. ٢٨ ـ المغني في الضعفاء.



٢٩ ـ المعين في طبقات المحدثين.

٣٠ ـ ديوان الضعفاء والمتروكين.

٣١ ـ تقييد المهمل. ٣٢ ـ دول الإسلام.

تاسعًا: في السير والتراجم المفردة:

٣٣ ـ أخبار أم المؤمنين عائشة .

٣٤ ـ التبيان في مناقب عثمان.

٣٥ ـ ترجمة أبي حنيفة. ٣٦ ـ ترجمة أبي يوسف.

 $^{\text{TV}}$  - ترجمة أحمد بن حنبل.  $^{\text{TV}}$  - ترجمة مالك.

٣٩ ـ ترجمة الشافعي. ٤٠ ـ ترجمة محمد بن الحسن.

عاشرًا: في المنوعات المختلفة:

٤١ ـ بيان زغل العلم. ٤٢ ـ الطب النبوي.

حادي عشر: في المختصرات:

٤٣ ـ مختصر الأنساب. ٤٤ ـ مختصر تاريخ دمشق.

٤٥ ـ مختصر تاريخ بغداد. ٤٦ ـ مختصر تاريخ مصر.

٤٧ ـ مختصر جامع بيان العلم وفضله.

٤٨ ـ مختصر البعث والنشور.

٤٩ ـ مختصر تحفة الأشراف. ٥٠ ـ مختصر المستدرك.

٥١ ـ مختصر مناقب سفيان الثوري.

ثاني عشر: في المنتقيات:

٥٢ ـ المنتقى من الاستيعاب.

- ٥٣ ـ المنتقى من مسند أبي عوانة.
- ٥٤ ـ المنتقى من مسند عبد بن حميد.
- ٥٥ ـ المنتقى من معجمي الطبراني الكبير والأوسط.
- ٥٦ ـ المنتقى من منهاج الاعتدال ـ المعروف بـ : «منهاج السنة النبوية».
  - ٥٧ \_ مهذب سنن البيهقي الكبرى.
  - وغير ذلك كثير، وانظر المصدر المذكور سابقًا.

### وفاته:

لقد فقد الإمام الذهبي ـ رحمـه الله ـ بصرَه في آخـر عمـره، وعاش ضريرًا قـرابة سبع سنين بماء نزل في عـينيه وكان يتـأذى بسببـه، وما زال بصره ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدمه.

قال ابن كثير: (وفي ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام، وشيخ المحدثين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح. وصُلِّي عليه يوم الاثنين صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير. وقد خُتم به شيوخ الحديث وحفاظه ـ رحمه الله ـ ) اهـ.

### أولاده:

۱ - ابنه شهاب الدین أبو هریرة عبد الرحمن، وقد أجاز له أبوه روایة
 کثیر من مؤلفاته ـ کما فی کتابنا هذا.

- ٢ ابنه أبو الدرداء عبد الله.
  - ٣ \_ ابنته أمة العزيز.



ذكر ابن الصلاح في «المقدمة» (ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦/ التقييد والإيضاح) قدوم الزهري ـ على عبد الملك بن مروان وسؤال عبد الملك له عن سادات الناس:

قال عبد الملك له: من أين قدمت يا زهرى؟ قال: من مكة. قال: فمن خلفت يسود أهلها؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالى؟قال: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال عبد الملك: فمن يسود اليمن؟ قال الزهري: طاوس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قال: بما سادهم به عطاء. قال: إنه لينبغى . قال عبد الملك: فمن يسود أهل مصر؟ قال الزهري: يزيد بن أبي حبيب. قال: من العرب أم من المواليي؟ قال: من الموالي. قال عبد الملك: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال الزهري: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال عبد الملك: فمن يسود أهل خراسان؟ قال الزهري: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي؟ قال عبد الملك: فمن يسود أهل الشام؟ قال الزهري: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال عبد الملك: فمن يسود أهل البصرة؟ قال الزهري: الحسن بن أبي الحسن. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالى. قال عبد الملك: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال الزهري: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: من العرب. قال عبد الملك: ويلك يا زهري، فرَجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها!! قال الزهري: يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، من حـفظه ساد ومن ضيعه سقط. اه.

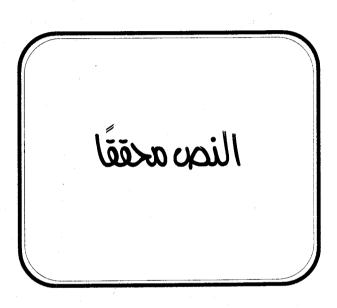



## (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

### حقوقالجار

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ (١) الْأَية) (أ) .

### [الأمربإكرام الجار]

قَالَ النبيُّ عَلِيْكُمْ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ». [1] رواه يونس، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري عن أبي

<sup>(</sup>۱) والآية قد ترجم بها أيضًا الإمام البخاري في "صحيحه" - كما في "الفتح" - (١٥٥/١٠) في باب الوصاة بالجار. والجار ذو القربى: من بينهما قرابة، والجار الجنب غيره - كما ذكره الحافظ في "المفتح" الموضع السابق، والقرطبي في "التفسير" (٣/ ١٧٥٣). والوصاة بالجار مأمور بها، مندوب إليها، سواء كان الجار مسلمًا أو كافرًا، فاسمُ الجار يشمل كلاً منهما كما يشمل الجار العابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والقريب دارًا والبعيد.

<sup>(</sup>أ) ما بين القوسين غير موجود بالمطبوع.

<sup>[</sup>١]حديث صحيح،



سلمة.

[۲] ورواه عـاصـم بن بهـدلة، وأبـو حَـصِين، والأعــمش، عن أبي صالح.

ولفظ البخاري: «فليكرم ضيفه»، وكذا لفظ أحمد الثاني.

وقد وقع لمعمر بعضُ أوهامٍ في رواية الزهري، ولكن حديثه صحيح عنه على العموم، وانظر: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٢٧٤) لابن رجب - رحمه الله.

- وأما رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،
   فقد أخرجها: البخاري {٦٤٧٥}، والطبراني في «المكارم» {٢٣٢}.
  - ولفظه: «فلا يؤذي جارَه».
- وقد رواه أبو عوانة (٣٣/١\_ ٣٤) من طريق يونس ومعمر وإبراهيم ابن سعد جميعًا عن الزهري به.
  - وانظر: «علل الدارقطني» (٨/ ٤٠).

#### [۲]صحيح:

• أما رواية عاصم بن بهدلة، أو ابن أبي النجود، فقد رواها الخرائطي =

 <sup>•</sup> أما رواية يونس، وهو ابن يزيد الأيلي فقد أخرجها: مسلم (٤٧)،
 وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم» (١٦٩)، والطحاوي في «المشكل»
 (٢٧٨٠)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٣٣).

<sup>•</sup> وأما رواية معمر، وهو ابن راشد الصنعاني، فقد أخرجها: البحاري [٦١٣٨]، وأحمد (٢/٢٦، ٢٦٩)، وابن حبان [٥١٦]، والخرائطي في «المكارم» [٢١٤]، والبيهقي في «السنن» (٨/ ١٦٤)، وفي «الشعب» [٩٥٣٢].

### [٣]ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري.

= في «المكارم» [٢١٥].

وعاصمٌ: سيئ الحفظ، ولا بأس بحديثه في الشواهد والمتابعات.

• وأما رواية أبي حَصِين، وهو عشمان بن عاصم، فقد أخرجها: البخاريُّ {١٨٠٦}، ومسلمٌ (٧٥)، وابن أبي شيبة {٢٥٤٠١، والبخاريُّ والبيهقي في والطحاوي في «المشكل» {٢٧٨١}، وابن حبان {٢٠٥١، والبيهقي في «الشعب» {٩٥٨٣}، وابن منده في «الإيمان» {٢٠١١)، والخرائطي في «المكارم» {٢١٥}.

ولفظ البخاري وابن أبي شيبة: «فلا يؤذي جاره».

• وأما رواية الأعمش، وهو سليمان بن مهران، فقد أخرجها: مسلم {٢١٣}، والبيه قي «الشعب» والطبراني في «الشعب» {٩٥٨٢}.

رواه عن الأعمش: عيسى بن يونس.

وانظر: «المنتخب من العلل» للمقدسي (ص ٣٢٢ ـ ٣٢٤).

#### [٣]اسنادهشاذ:

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٦٤/٤)، والطبراني في «المكارم» {٢١٥}.

وقد رواه عن سعيد المقسريِّ كذلك: مالكُّ، والليثُ، وابنُ عـجلان، فجـعلوه عن أبي شـريح. وخالفهـم ـ كما ههنـا ـ عبد الرحـمن بن إسحاق وجعله من «مسند أبي هريرة»!!

• قال علي بن المديني في «العلل» (ص٩٦): (والحديث عندي حديث مالك وابن عجلان، وأخطأ عبد الرحمن بن إسحاق) اهـ.



### [٤] ورواه ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج.

[0] ورواه يونس، عن الحسن.

■ وقال الحاكم في «المستدرك»: (... مالك بن أنس أحفظ في هذا
 من عددٍ مثل عبد الرحمن بن إسحاق،...) اهـ.

وانظر: «علل» الدارقطني» (٨/ ١٤٤ \_ ١٤٥).

#### [٤]إسنادهضعيف:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» {٨٨٤٦}، وفي «مكارم الأخلاق» {٢١٩}.

قال: حدثنا مقدام، ثنا عمي سعيد بن عيسى، نا مفضل بن فضالة، نا محمد بن عجلان. . الحديث.

- قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجالان إلا مفضل بن فضالة) اهـ.
- قلت: ومفضل بن فضالة: ثقة فاضل من أهل الورع، وكان مجاب الدعوة، أغرب ابن سعد، فقال: «منكر الحديث»، وقد أخطأ \_ رحمه الله \_ كما قال الحافظ في «التقريب».

وأما مقدام، فهو ابن داود بن عيسى، وهو ضعيف، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٠٣/٨): (تكلموا فيه)، وضعفه الدارقطني \_ كما في «اللسان» (٦/ ٨٤)، وقال النسائي في «الكنني»: (ليس بثقة) \_ كما في «الميزان» (١٧٥/٤).

#### [٥] إسناده منقطع:

أخرجه الطبراني في «المكارم» { ٢٢٠} من طريق يونس عن الحسن عن أبى هريرة.

- خمستهم (۱) : عن أبي هريرة مرفوعًا.
  - لفظُهم سواء<sup>(۲)</sup> .
  - متفق عليه من حديث الزهرى (٣)
- وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة، فإن الحسن لم
   يلقه، ولم يسمع منه \_ على الصحيح.
  - (١) أي : أبو سلمة، وأبو صالح، وسعيد المقبري، والأعرج، والحسن.
    - (٢) بل ليست ألفاظهم سواء كما أوضحته.
- (٣) أي: رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد رواه عن الزهري جماعة: يونس، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وعقيل، وسليمان بن داود.
  - وقد روي عن الزهري من وجهين آخرين ضعيفين:

فأخرجه الطبراني في «المكارم» { ٢١٧، ٢٣٢} من طريق زمعة بن صالح عن الزهري به.

وإسناده منكر، فزمعة هذا : ضعيف منكر الحديث، ضعف أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.

واستنكر أبو زرعة حديثه عن الزهري.

وأخرجه كذلك الطبراني في «المكارم» {٢٣٢} من طريق عبد الله بن صالح عن الله عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري به.

وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن صالح \_ وهو ضعيف، وفيه كذلك عبد الرحمن بن خالد، وثقه الدارقطني، ولكن ليس هو من أثبات أصحاب الزهري، فانظر «شرح علل الترمذي» ( ٢/ ١٧٤).



[٦] وتابعه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

[٧] وروى يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن

### [٦]إسناده حسن:

أخرجه الطبراني في «المكارم» (٢١٨)، ولفظه: «فليكرم جاره».

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قد روى لـ البحاريُّ تعليقًا، واستشهد به مسلمٌ، وقد حسَّن حديثَ الذهبيُّ والحافظ ابن حجر.

### ● وقد توبع محمد بن عمرو:

١ ـ تابعه الزهري كما تقدم.

٢ ـ وتابعه عمر بن أبي سلمة كذلك: أخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٣٣}، ولفظه: « فلا يؤذي جاره»، وإسناده ضعيف، لضعف عمر بن أبي سلمة، فقد ضعفه شعبة، وابن المديني، والنسائي، وابن معين، وابن سعد.

• وقد روي عن محمد بن عمرو من وجه آخر: أخرجه الطبراني في «المكارم» ﴿٢٣٤}، ولفظه: «فلا يؤذي جاًره»، وإسناده حسن لحال محمد بن عمرو.

#### [۷] إسناده ضعيف،

أخرجه ابس حبان (٢١٥) ، والخرائطي في «المكارم» (٢١٢)، والحرائطي في «المكارم» (٢١٢)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ١٢٤) (٣٨٧٣)، وفي «الأوسط» (٢٨٥٨)، وفي وفي «المكارم» (٢٢١)، والبيه في «المستدرك» (٤/ ٢٨٩). وفي «الشعب» (٢٧٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٨٩).

وإسناده ضعيف، ففيه: يعقوب بن إبراهيم، وهو مجهول، وقد ترجمه =



[٨] وروى ابن أبي حازم وجماعة، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر ابن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عن عبد الرحمن ابن أبي عسمة، عن زيد بن خالد الجهني سمع النبي عربي المسلم فذكره.

[٩] قرة بن حبيب، عن عبد الحكم، عن أنس مرفوعًا، مثله.

= البخاري في «التاريخ» (٨/ ٣٩٥)، وابن أبي حاتم (١/٩)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»!

ومُحمد بن ثابت بن شرحبيل، قد ذكره أيضًا البخاري (١/ ٥٠)، وابن أبي حاتم (٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

#### [٨] اسناده ضعيف:

أخسرجمه الطبسراني في «الكبسيسر» (٥/ ٢٣٣) (٥١٨٧)، وفي «المكارم» {٢١٤)، والبزار (١٩٢٥) ـ كما في «كشف الأستار».

وإسناده ضعيف، لجهالة عبد الله بن عمرو بن عثمان، وقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١١٧/٥\_ ١١٨) وسكت عنه.

وأخرجه أبو الفضل الزهري \_ كما في «حديث الزهري رواية الجوهري» {٦٨٣}، وفيه «محمد بن صرمة»، ترجمه الذهبي في «الميزان» (٣٨/١) ونقل عن ابن معين أنه قال: «كذاب خبيث».

### [٩]إسناده منكر:

فيه عبد الحكم القسملي، وهو منكر الحديث ـ كما قال البخاري وأبو حاتم.



[۱۰] ويُروى بسند آخر عن أنس مثله.

• وقال ابن عدي \_ كما في «الكامل» (٢٨/٧ \_ ٣٠) : (وعامة حديثه لا يتابع عليه، وبعض متون ما يرويه مشاهير، إلا أنه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم : لعله لا يروى ذلك) اهـ.

#### [۱۰] إسناده منكر؛

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٣٧/٦) من طريق محمد بن ثابت عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس!

ومحمدٌ هذا: منكر الحديث، بل متروك، لا يتابع على حديثه.

#### [۱۱]حديث صحيح:

• أما رواية مالك، وهو ابن أنس ، الإمام العكم، صاحب المذهب، ففي «الموطأ» {١٩٥١} \_ رواية الزبيري \_ ولفظه: «فليكرم جاره»، وجاء في رواية الشيباني {٩٥٣} بلفظ: «فليكرم جاره».

وأخرجه كذلك أحمد (٦/ ٣٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٢)، وفي «المكارم» (٢٢٣)، والطحاوي في «المشكل» (٢٧٧٦)، والخرائطي في «المكارم» (٢١١)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٨٧) ولفظهم : « فليكرم جاره»

وأخرجه البخاري في «الصحيح» [٦١٣٥]، وفي «الأدب المفرد» [٧٤٣]، وأبو داود [٧٤٨]، والحاكم (٤/٤١) ولفظهم: «فليكرم ضفه».

• وأما رواية الليث؛ فقد أخرجها البخاري {٦٠١٩}، وأحمـد=

= (٤/ ٣١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٢)، وفي «المكارم» {٢٢٦}، والطحاوي في «المشكل» {٢٧٧٦، والخرائطي {٢١٠/ب، ، والخرائطي والمراب المراب المرب الم

ولفظهم: «فليكرم جاره»، وعند البيهقي: «فليكرمن جاره».

• وأما رواية ابن عبلان، فقد أخرجها: الترمذي [١٩٦٨]، وابن ماجه [٣٦٧٥] من طريق ابن عبينة عن ابن عبلان به، وإسناده صحيح، وليس فيه ذكر الجار، وإنما هو بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يحل له أن يشوي عنده حتى يحرجه»، وهذا لفظ الترمذي، وقال - أي: الترمذي -: (هذا حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي، هو الكعبي، وهو العدوي، واسمه: خويلد بن عمرو) اهد.

ولفظ ابن ماجه نحوه، وفيه: «فليكرم ضيفه».

ولكن رواه الطبراني في «المكارم» {٢٢٤} من طريق سفيان به، ولفظه: «فليكرم جاره».

وقد اخْتُلف في حديث ابن عجلان هذا، وسيأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ عند رقم {١٥} .

- ورواه عن سعيد المقبري ـ أيضًا ـ محمـدُ بنُ إسحاق : أخـرجه الدارمي (٩٨/٢)، والخــرائطي فـي «المكارم» (٢١٠/ب) وإسـناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث .
- قلت : فكلٌّ من مالك، والليثِ، وابنِ عجلان، وابنِ إسحاق: رواء عن سعيد المقبري عن أبي شريح.

وخالفهم أبو إسحاق السبيعي، فرواه عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي =



[17] وقال الأوزاعي وأبان: ثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا (سعيد) (أ) / حدثه \_ كذا قال الأوزاعي.

وقال أبان : عن يحيى، عن أبي سعيد.

ثم اتفقاعن أبي شريح: أن رسول اللّه عَلَيْكُمْ قَالَ: «مَنْ كَانَ بُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ».

شريح! والصحيح: سعيد عن أبي شريح.

وانظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٣٥) (١٩٥٦).

وقد توبع السبيعي: تابعه ابن عجلان:

خرجه الطبراني في «الكبير» (١٨٣/٢٢) {٤٧٨} من طريق أبي بكر بر أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة \_ معًا \_ عن ابن عيينة، عن ابن عجلان. عن سعيد، عن أبيه، عن أبي شريح. . . الحديث.

وقد تقدمت رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبي شريح، فاللَّه أعلم.

(أ) في الأصل أسيد! وهو خطأ! وصوابه «سعيد» كما أثبتناه.

#### [۱۲] اسناده ضعیف منکر:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٣) {٤٨٠}، وفي «المكارم» {٢٢٢} من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد، عن أبي شريح . . . الحديث، وفيه: «فليكرم جاره»

- قال الطبراني: أبو سعيد، هو: سعيد بن أبي سعيد.
- قلت: ولم يُصرِّح الوليد بن مسلم بالتحديث، وهو يدلِّس تدليس التسوية.
- قال الذهبي في «الموقظة» (ص ٤٦ ـ طبعة أبي غدة): (إذا قال الوليد أو بقية: «عن الأوزاعي»، فواه، فإنهما يدلسان كثيرًا عن =



(وقول أبان أصح)<sup>(أ)</sup>.

[۱۳] (...) (ب) شعبة، عن قتادة، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن رجال من قومه: أن النبي علي المناها في المناها المناه

وإسناد ضعيف، فأبان بن يزيد العطار \_ مع ثقته \_ إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير : ضعيفة مضطربة \_ كما قال أحمد والبخاري . فانظر «شرح علل الترمذي» (٦٧٨/٢). وأما قول الإمام الذهبي \_ رحمه الله \_: (وقول أبان أصح)، أي : أصح من قول الأوزاعي - ههنا \_ فإن أبانًا قال : «عن يحيى عن أبي سعيد»، وأما الأوزاعي، فقد قال: «عن يحيى حدثنا أبو سعيد»! فالصحيح رواية أبان، وأن يحيى ابن أبي كثير لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس. والله تعالى أعلم.

الهلكى، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة «عن» عن ابن جريج، أو الأوزاعي : تجنبوه) اهـ.

<sup>•</sup> هذا، وثَمَّ سبب ثان في توهين هذا الإسناد، وهو: «رواية الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثيرً»!: فإنها ضعيفة، إذ فيها أوهام وأخطاء، فإن الأوزاعي لم يكن يقيم حديث يحيى بن أبي كشير - كما قال الإمام أحمد - فانظر «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٧٧)، و«من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال» (ص١١١).

وأما رواية أبان، وهو ابن يزيد العطار، فقد أخرجها: الطبراني في «الكبير» (٦٧٧/٢٢) (٤٨٢)، ولفظه: «فليكرم ضيفه».

<sup>(</sup>أ) ما بين القوسين غير موجود بالنسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>ب) في النسخة المطبوعة: «وقال احتج»!! كذا! والظاهر أنه مقحم فلم نثبته.

<sup>[</sup>١٣] أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤) قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا =



### [۱٤] ويُروى عن عائشة من وجه منكر.

• فهذا متن متواتر عن النبي عَلَيْكُم بهذا اللفظ.

\* \* \*

- شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي عليه الله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليتق الله عز وجل، وليكرم جاره...» الحديث.

وأخرجه أيضًا (٥/ ٢٤) قال: ثنا حجاج، ثنا شعبة. . . الحديث.

### [١٤] لم أقف عليه،

وقد رُوي عن ابن عباس، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن سلام من وجوه ضعيفة منكرة:

أما حديث ابن عباس: فأخرجه الخرائطي في «المكارم» [٢١٣].

- وأما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه الخرائطي [٧٠٩].
- وأما حديث عبد الله بن سلام، فقد أخرجه الخرائطي \_ كذلك {٢٠٧}.



# [الأمربالإحسان إلى الجار]

[10] ابن عيينة، ثنا عمرو، عن نافع بن جبير، عن أبي شريح الكعبي، قال: قال رسول الله عليه الله عليه الآخر، فليحسن إلى جاره».

## [۱۵]حديث صحيح،

أخرجه يحيى بن أسد المروزي كما في « جزء ابن عميينة» ﴿١٧﴾ ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «الأربعون الصغرى» {١٥﴾.

وأخرجه مسلم  $\{83\}$ ، والبخاري في «الأدب المفرد»  $\{1\cdot1\}$ ، وأحمد (7/3)، والدارمي  $\{70\cdot1\}$ ، والطحاوي في «المشكل»  $\{70\cdot1\}$ ، والبيهقي في «السنن» (0/3)، وفي «الشعب» وابن ماجه  $\{70\cdot1\}$ ، والبيهقي في «السنن»  $\{70\}$ ، والقسضاعي في «مسسند  $\{70\cdot1\}$ ، وابن عساكر في «أربعون حديثًا لأربعين شيخًا» الشهاب»  $\{70\}$ ، وابن عساكر في «أربعون حديثًا لأربعين شيخًا» (ص  $\{70\}$ ): كلهم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار به

- وقد رواه جماعة عن ابن عيينة على هذا الوجه كما قال الإمام الذهبي ي رحمه الله وهم : يحيى بن أسد المروزي، وسفيان بن حرب، ومحمد بن نمير، وصدقة بن الفضل، وعبد الغنى اللخمي، وسعدان بن نصر، وزكريا بن يحيى، وابن أبي شيبة.
- ومن هذا الوجه: أخرجه الحميديُّ في «المسند» (٥٧٦)، ومن طريق الحميديِّ: أخرجه الطبراني في «المكارم» (٢١١).
- وذكر الذهبي ي رحمه الله أن الحميدي رواه عن ابن عيينة على وجه آخر: فرواه عنه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما في «مسند الحميدي» [٥٧٥]، ومن طريقه أخرجه الطبراني في «المكارم» [٢١٢].



رواه جماعة هكذا عن ابن عيينة.

ورواه هكذا عنه الحميدي.

ورواه مرةً عنه، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح ـ كما تقدم.

#### \* \* \*

#### [١٦] صحيح:

أخرجه البخاري (٥١٨٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٢١٨)، ولفظه عندهما: «فلا يؤذي جاره».

أخرجه الخرائطي في «المكارم» {٢١٥}، ولفظه: «فليكرم جاره».

وأخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٣٠}، ولفظه: «فلا يؤذي جاره».

زاد البخاريُّ وأبو يعلى: «واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن...» الحديث.

رواه عن زائدة: حسين الجعفي، وقد كانت عنده أحاديث زائدة بن قدامة \_ بهذا الإسناد \_ فصار يجمع بين أحاديثه تارة، ويفرقها أخرى، ويستوعب ثالثةً \_ كما قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٥٣ \_ ط: الفكر) • وله شاهدٌ بإسناد ضعيف: أخرجه الخرائطي في «المكارم» {٢٠٦}، ولفظه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن إلى جاره».

# • بلب منه •

# [النهي عن إيذاء الجار]

[١٧] هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فلا يُؤْذِي جَارَهُ».

[14] أبو الأحـوص، عن أبي حَـصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: مرفوعًا مثله.

#### [۱۷]سنده حسن،

أخرجه الطبراني في «الأوسط» [٥٨ ٣]، وفي «مكارم الأخلاق» [٢٢٧] قال : حدثنا بشر بن موسى، نا خلاد بن يحيى ، نا هشام بن سعد. . . . الحديث، ولفظه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه . . .».

- قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، تفرد به خلاد بن يحيى).
  - **قلت** : وإسناده حسن :

بشر بن موسى، وثقه الخطيب \_ كما في «التاريخ» (٧/ ٨٨ \_ ٠ )، ونقل توثيقه عن الدارقطني أيضاً.

وخلاد بن يحيى، وثقه أحمد، وقال أبو داود : ليس به بأس.

وهشام بن سعد في حفظه لين، ولكنه أضبط وأثبت الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود \_ رحمه الله.



[١٩] وكذا رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين.

[۲۰] وكذا رواه القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة : مرفوعًا.

[٢١] وعبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: مرفوعًا.

#### [۱۹]صعيح:

أخرجه أحمد في « المسند» (٤٦٣/٢) عن ابن مهدي به.

وعبد الرحمن بن مهدي، هو الإمام شيخ الحفاظ والمحدثين وإمامهم بلا مدافعة، كان ورْدُه كلَّ ليلة نصفُ القرآن!! لله درُّه.

[٢٠]لم أقف على رواية القطان عن ابن عجلان.

#### [۲۱]سندهضعیف:

أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» {٢٣١}، ولفظه: «فلا يؤذي جاره».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» (ص٠٨)، وفي «الصمت» {٤٠}، ولفظه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» فكأنه مختصر.

وأخرجه البزار ـ كما في «المجمع» (٨/٧٥).

وإسناده ضعيف من وجهين:

الأول : كثير بن زيد وهو ضعيف.

والثاني: الوليد بن رباح الدوسي المدني، ليس حديثه بحجة =

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٧٥)، والطبراني في «المكارم» {٢٢٨}.

[۲۲] وابن المبارك، وعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ملمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بهذا اللفظ: مرفوعًا.

وكذا ورد من حديث:

[٢٣] أبي سعيد.

#### [۲۲]صحیح:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» [٣٦٨ ـ ط: الأعظمي)، ومن طريق ابن المبارك: أخرجه الترمذي [٢٥٠٠]، ولفظه: «...فليكرم ضيفه».

• وأما رواية معمر، فقد أخرجها : أبو داود ﴿٥١٥٤}، ولفظه: «.... فلا يؤذي جاره».

وقد تقدم عند الحديث رقم {١} رواية معمر عن الزهري كذلك.

وأخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٣٢} عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر به، وإسناده ضعيف، لاختلاط عبد الرزاق، فإسحاق بن إبراهيم الدبري إنما روى عن عبد الرزاق بعد اختلاطه

• وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة:

أخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٢٩ من طريق عبد الله بن عبد العزيز عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا : « . . . فلا يؤذي جاره» ، وهذا إسناد ضعيف منكر ، عبد الله هذا : منكر الحديث .

#### [۲۳]سندهمنکر:

أخرجه الطبراني في « المكارم» (٢٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣٠) من طريق درّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد =

<sup>=</sup> عند انفراده.



#### [٢٤] وعائشة.

## [۲۵] وابن مسعود.

مرفوعًا: «... فلا يؤذي جاره».

ورواية درَّاج عن أبي الهيثم ضعيفة، وقال أحمد ـ عن درَّاجِ هذا ـ: أحاديثه مناكير، وليَّنه. فانظر: «من كلام أحمد في العلل والرجاُل» (ص

#### [۲٤]سندهضعيف:

أخرجه أحمد (٦٩,٦)، وابنه عبد الله (٦٩/٦) عن عبد الله بن الحكم القنطري، عن عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن أمه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: «..فلا يؤذي جاره» وهذا الإسناد \_ هكذا \_ فيه سقط وخطأ، وصوابه كما:

أخرجه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» {٣٨٨ من طريق عبد الله بن أحمد ثنا الحكم بن موسى ثنا ابن أبي الرجال سمعته من أبي عن أمه عمرة عن عائشة . . . الحديث . وتصحف عنده عبد الله بن أحمد، فصار : ابن محمد!!

#### وإسناده ضعيف من وجهين:

الأول: عبد الرحمن بن أبي الرجال: في حديثه نظر، إذ يرفع أشياء لا يرفعها غيره \_ كما قال أبو زرعة، ففي حفظه ضعف، ولذلك شبهه أبو حاتم بـ: عبد الرحمن بن زيد بـن أسلم! الثاني: روايته عن عمرة : ضعيفة، فهو يخطئ في حديثها، ويجعله كله عن عائشة.

#### [۲۵]سندهضعیف:

أخرجه الخرائطي في «المكارم» {٢٠٨} من طريق عبد الرحمن بن عباس عن قيس بن هرم عن ابن مسعود مرفوعًا: «... فليكرم جاره». وعبد الرحمن بن عباس مجهول، وقيس بن هرم لم أجد له ترجمة!

# • بلب هنه • [جواز لعن من آذی جاره]

[77] شريك، عن أبي عمر، عن أبي جُحيفة، قال: جاء رجل إلى النبيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى النبيِّ عَلَى النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّريقِ» قال: فجعل الناس يمرون، فيلعنوه (فقال) (أ) /: ما لقيتُ من الناس يلعنوني؟! قال: (٢/ب) «لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْعَنَكَ النَّاسُ» فقال: فإني لا أعود يا رسول الله، فجاء الذي شكا إلى النبي عَلَيْ فقال: «أرْجِعْ مَتَاعَكَ، فقد أمنت، أو كُفيتَ».

[٢٧] حاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، قالا: ثنا ابن عجلان،

## [٢٦] إسناده ضعيف، والحديث صحيح ثابت:

وإسناده ضعيف من وجهين:

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٥)، والبزار (١٩٠٣ \_ ٥ كسف)، والبيه في «الشعب» كسف)، والبيه في «الشعب» [٢٣٦]، والبيه في في «الشعب» [٩٥٤٨].

الأول: شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، ضعيف سيئ الحفظ.

الثاني: أبو عمر، وهو المنبهي الكوفي: مجهول، قال ابن معين ـ كما في «الكامل» (١٢/٥ ـ ط: الفكر): ليس يعرف.

وللحديث طرق أخرى سيذكرها الإمام الذهبي ـ رحمه الله.

#### [۲۷]سنده صحیح:

أما حاتم بن إسماعيل، فهو: المدني، أبو إسماعيل، وثقه ابن معين وابن المديني، وجرحه غيرهما. وقد توبع حاتم: تابعه صفوان بن =



حدثني أبي، عن أبي هريرة: أن رجلاً جاء إلى رسول اللَّه عَلَيْ فقال: إنَّ لي جاراً يؤذيني، قال: «انْطَلق، فأخْرِج مَتَاعَكَ إلى الطَّرِيق» ففعل، فاجتمع عليه الناس يقولون: ما شأنك؟ فجعل يقول: جاري يؤذيني، فحعلوا يقولون: اللهم الْعَنْه، اللهم اخْرِه، فبلغه ذلك، فأتاه، فقال: ارجع إلى منزلك، فواللَّه لا أؤذيك أبداً.

[۲۸] على بن الجعد، ثنا سلام بن مسكين، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن يوسف: أن رجلاً أتى النبي على فقال: إنَّ لي جاراً يُؤْذيني، قال: «اصبُورْ»، ثم أتاه، فقال: «اعْمَدُ إلى مَتَاعِكَ، ففرِّغْه في الطَّرِيق، فإذا أتى عليك آت، فقلُ: إنَّ جاري يُؤذيني»، قال: «فتحِلُّ، أو تجِبُ اللَّعْنَةُ».

## [۲۸]سنده ضعیف:

أخرجه ابن أبي شيبة في « المـصنف» ﴿٢٥٤١ }، وابن أبي الدنيا في «المكارم» {٣٨٥}.

وإسناده ضعيف لسببين:

الأول: شهر بن حوشب، وهو مختلف فيه، والصواب أنه ضعيف. =

<sup>=</sup> عيسى ـ كما ذكره المؤلف. وصفوان : وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان. وتابعهما كذلك أبو خالد سليمان بن حيان.

والحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» {١٢٤}، وأبو داود {٥١٥٣}، وأبو يعلى {٦٦٣٠}، وابن حبان (٥٥٠ \_ موارد)، والطبراني في «المكارم» {٢٣٧}، والحاكم (٤/ ١٦٥)، والبيهقي في «الشعب» {٩٥٤٧}.

[٢٩] رواه علي بن أبي بكر، عن سلام، عن شهر، فقال: عن محمد ابن يوسف، عن عبد الله بن سلام.

[٣٠] جبارة بن المغلس ـ وهو ضعيف ـ ثنا حجاج بن تميم ـ وهو ضعيف ـ ثنا حجاج بن تميم ـ وهو ضعيف ـ عن النبي عليك : مثله.

#### [۲۹]سندهضعیف:

أخرجه الخرائطي في «المساوئ» {٣٩٤}، وقد تقدم سبب ضعفه.

ويبدو أن شهرًا قد اضطرب في متنه كذلك إذ قد روى بهذا السند: عن محمد بن يوسف ، عن عبد الله بن سلام، عن النبي عليها : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره».

أخرجه الخرائطي في «المكارم» (٢٠٧).

## [۳۰]موضوع:

أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» [٢٣٨].

وجبارة بن المغلس: كان كذابًا \_ كما قال ابن معين. وأحاديثه كذب أو موضوعة \_ كما قال أحمد كما في «الضعفاء» (٢/٢٠٢) للعقيلي . وحجاج بن تميم، ترجمه العقيلي في «الضعفاء» (٢/٤/٢) وقال: (عن ميمون بن مهران، روى عنه أحاديث لا يتابع على شيء منها).

الثاني: محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام: مجهول، لم أر من وثقه سوى ابن حبان، وهو من الطبقة الرابعة ـ كما في «التقريب» فروايته عن النبيِّ عَلَيْظِهُم مرسلة!



# • جلب • [لا قليل من أذى الجار]

• إسناده منقطع.

(أ) كذا في الأصل! وفي المطبوعة: «تعشفيهم» وفي بعض مصادر التخريج «تعنفيها».

#### [۳۱]سندهضعیف:

أخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٣٩}، والخرائطي في «المساوئ» {٣٨٣}. وهو منقطع \_ كما قال المؤلف \_ ف «عبدة بن أبي لبابة» لم يسمع من عائشة.

## وقد رُوي من وجه آخر ضعيف:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥٨/٢٣) { ٥٣٥}، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٧/١٠) من طريق أحمد بن رشدين، عن أحمد بن أبي الحواري، عن الوليد، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة مرفوعًا نحوه. وإسناده ضعيف لضعف أحمد بن رشدين.

• وقد روي من وجه آخر:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/٥٤٧) عن وكيع. عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن النبي ﷺ \_ هكذا مرسلاً.



# [إيذاء الجار: إيذاء للنبي السيالية]

• هذا حديث منكر.

\* \* \*

#### [37]حديثمنكر،

أخرجه أبو الشيخ بن حبان في «التوبيخ» كما في «الترغيب والترهيب» (٣٥٤) ولم أره في الجزء المطبوع منه.

وإسناده منكر، ففيه داود بن أيوب، وقد ترجمه الذهبي في «الميزان» (٢/٤)، فقال : «عن عسباد بن بشير، عن أنس : بحديثين موضوعين».

• وقال الذهبي أيضًا في «الميزان» (٢/ ٣٦٥) : «عباد بن بشير ، وعنه داود بن أيوب القسملي: بخبر باطل».



# • جلب •

# [من أشراط الساعة سوء الجوار]

[٣٣] سريج بن النعمان، ثنا أبو عقيل، عن عمر بن حمزة، عن عمر ابن هارون، عن أَشْرَاطِ السَّاعةِ: سوءُ الجوار، وقَطِيعةُ الأَرْحَام».

#### [٣٣] إسناده منكر:

أخرجه ابن أبي الدنيا في « المكارم» { ٣٥٣}، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٧٤) من طريق أبي عقيل \_ يحيى بن المتوكل \_ به.

وأبو عقيل : ضعيف.

وعمر بن حمزة: كذلك ضعيف.

وعمر بن هارون : لا يعرف

قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٢٨) : (عـمر بن هارون الأنصاری،
 عن أبيه، عن أبى هريرة : لا يُعرف، والخبر منكر).

والحديث ذكره ابنُ الجـوزي في «العلل المتناهية» ( ١٤٢٣) { ١٤٢٣} من طريق يحميى بن المتوكل عن عـمر بن هارون الأنصارى عن أبي هريرة مرفوعًا :

"إن من أشراط الساعة: سوء الجوار ، وقطيعة الأرحام، وأن يعطل السيف عن الجهاد، وأن تبتغى الدنيا بالدين».

- قال الإمام أحمد : (ليس هذا بصحيح، عمر بن هارون : لا يُعرف).
- قلت: يبدو أن في الإسناد الذي ذكره ابن الجوزي سقطًا، فالحديث من رواية عمر بن هارون عن أبيه عن أبي هريرة.



[٣٤] زيد بن الحباب، ثنا أبو عقيل الخزاعي، عن عمر بن حمزة، عن إسماعيل بن حمزة، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن أشراط السّاعة: سُوءَ الجوار، وقطيعة الأرْحَام، وأنْ يُعطَّل السَّيْفُ عَن الْجهاد».

#### [34] اسناده ضعيف كسابقه :

أخرجه الديلمي كما جاء في «الكنز» (٣٨٥٥٨).

زيد بن الحباب: صدوق في أصل حديثه، وهو كشير الخطأ ، يعتسبر بحديثه إذا روى عن المساهير، فإذا روى عن الضعفاء والمجاهيل أتى بمناكير.

وأبو عقيل: ضعيف كما تقدم، وقد اضطرب في إسناده، فقد رواه ـ كما تقدم \_ عن عمر بن هارون، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم رواه مرة أخرى عن عمر بن حمزة، عن إسماعيل بن حمزة، عن أبيه هريرة.

وله شاهد من حديث ابن بريدة عن أبي سبرة الهزلي عن عبد الله بن عمرو وفيه: «...إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار...».

خرجه أحمد (٢/ ١٦٢ \_ ١٦٣) والبيهقي في «البعث» (رقم ١٥٥) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٤٨٦ \_ ٤٨٧) (رقم ٨٧٨) وإسناده ضعيف لجهالة أبي سبرة سالم بن سلمة كما في «الجرح والتعديل» و «المغنى في الضعفاء».



## [فتنة الجار]

> قالوا: يا نبي الله، في أي نحو؟ قال: «لا يعرف جار حق جاره». • هذا (حديث) (ب موضوع.

\* \* \*

#### [٣٥]حديثموضوع:

<sup>(</sup>أ) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>ب) ما بين القوسين غير موجود بالأصل وأثبته من النسخة المطبوعة.

<sup>•</sup> وقد قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٣٥٤) : (داود بن أيوب، عن عباد بن بشير، عن أنس بحديثين موضوعين) اهد.

# • جاب •

# قُوله ﷺ: «(ما زال جبريل)<sup>(1)</sup> يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»

[٣٦] رواه شعبة، عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة.

[٣٧] وجماعة، عن يونس بن أبي إسلحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة.

(أ) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

#### [٣٦] إسناده ضعيف، والحديث صحيح متفق عليه:

أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠١)، والطحاوي في «المشكل» (٢٧٩٥)، وابن حبان (٢١٥)، والسزار [٢٧٩٥] . وابن حبان (٢٩١)، والحرائطي في (١٨٩٨ \_ كشف)، والطبراني في «المكارم» (٢٠١)، والجوائطي في «المكارم» (٢٠١)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٨٢)، والبخوي في «شرح السنة» (٢٠٤٩): كلهم من طريق شعبة عن داود به. وهذا إسناد ضعيف، داود بن فراهيج: ضعيف، ضعفه أحمد، وشعبة، وابن الجارود، والنسائي \_ كما في «اللسان» (٢/ ٢٤٤)، وضعف ابن معين كما في «التاريخ» (٢٠٤)

#### [۳۷]اسنادهمنکر:

أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥، ٤٤٥)، وابن ماجه (٣٦٧٤)، والطحاوي في «المشكل» (٢٧٩٣، ٢٧٩٤)، والبزار في «مسنده» (١/ ٢٢٩ \_ كما في هامش العلل)، وابس حبان (٤٥٨٥)، والدارقطني في «العلل» في هامش العلل)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٠٦)، وفي «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن الفضل بن دكين عاليًا» (١١)، والخرائطي = في «المكارم» {٢٠١}، والطبراني في « المكارم» {١٩٨}: كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منكرٌ، فقد خالف يونسُ زبيدًا الأيامي \_ كما سيأتي، ويونس ليس هو بذاك، وزبيد ثقة حافظ، ومن ثم فتصحيح العلامة الألباني \_ رحمه الله \_ لإسناد يونس بن أبي إسحاق كما في «الصحيحة» {٣٥٦} فيه نظر.

- والحديث قد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٤٣/٢ \_ ٢٤٤) ، فقال: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث مجاهد في قول النبي على الله الله إلى الحارحين ظننت أنه سيورثه»، واختلف الرواة عن مجاهد، فقال بشير بن سلمان: عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، وقال يونس بن أبي إسحاق: عن مجاهد عن أبي هريرة، وقال زبيد: مجاهد عن عائشة ؟! قال أبي: حديث زبيد أشبه، لأنه أحفظهم، ولا أبعد أن يكون روى مجاهد عن كلهم، قال أبي: وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الطريق. قال أبو زرعة: سمعت أبا حفص الصيرفي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يفول: الصحيح ؛ حديث زبيد. وقال أبو زرعة: الصحيح ؛ حديث زبيد. وقال أبو زرعة: الصحيح ؛ حديث زبيد.
- قلت: وهو اختيار الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٣١)، فإنه قال: (وقول زبيد أشبهها). اه..
- قلت: وقد رُوي عن زبيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ـ كما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٠٦/٣)، والخرائطي في «المكارم» [٩٩١]، وليس بمحفوظ كما أشار أبو نعيم، فقد رواه محمد بن يوسف =

[٣٨] وشبل بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.

[٣٩] وأبو ضمرة، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، وزاد في متنه: «فَاتَّقُوا اللَّهَ في جِيرَانِكُم، ومَا مَلَكَتُ أَيَانُكُم».

الفريابي، عن سفيان ، عن زبيد، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو.

• قـال أبو نعيم: (تفرد الفريابي عن زبيـد بهـذا، ورواه أصحـاب الثوري، عن زبيد، عن مجاهد، فخالفوا الفريابي فقالوا: عن عائشة \_ بدلَ عبد الله بن عمرو). اهـ.

وأخرجه أيضًا في «الحلية» (٣٠٧/٣) من طريق يحيى القطان وهو وقبيصة، عن سفيان، عن زبيد، عن مجاهد، عن عائشة، وهو الصواب الذي رجحه القطان، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وأبو نعيم.

## [۳۸]إسناده منكر؛

أخرجه الطبراني في «المكارم» {١٩٧} من طريق ابن أبي فديك عن شبل بن العلاء عن أبيه. . . الحديث، وإسناده منكر: لضعف شبل بن العلاء . . الخديث، وإسناده البرقاني» للدار قطني العلاء . انظر «الميزان» (٢٦١/٢) و«سؤالات البرقاني» للدار قطني (ص٧١) رقم {٤٢}.

#### [٣٩]إسنادهضعيف:

عطاء بن ميناء ، قلـيل الحديث، وليس فيـه توثيق متين ـ وإن روى له الجماعة ـ وقد خالف أصحاب أبي هريرة ، وزاد هذه الزيادة.

هذا وليس الحديث بثابت عن أبي هريرة ـ كما قدمتُ ـ والحمد لله . والحارث بن عبد الرحمن هو الدوسي المدني ـ ليس القرشيَّ العامريَّ ـ ضعيفٌ، ليس بالقوي، وهو قليل الحديث



# [٠٤] (ورُوي)<sup>(1)</sup> بإسناد واه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، بدون الزيادة.

[13] وغندر، عن شعبة، عن (عمر) (ب بن محمد بن زید، سمع أباه، عن ابن عمر، عن النبي عليا الله على المعلق النبي على المعلق النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي النبي

[٤٢]تابعه يزيد بن زريع، عن (عمر)<sup>(ب)</sup> مثله.

[٤٣] ويروى (عن أبي حازم، عن ابن عمر: مرفوعًا.

[ ٤٤] وعباد بن العوام، عن عبد اللَّه بن هلال، عن سعيد بن جبير،

[٤٠] سيأتي حديث عبد الله بن عمرو برقم [٤٦].

#### [٤١] اسناده صحيح:

أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٨٥)، ومن طريقه: الطبرانيُّ في «المكارم» {١٩٥} من طريق غندر، عن شعبة، عن عمر بن محمد به.

#### [٤٢]صحيح:

أخرجه البخاري في «الصحيح» {٦٠١٥}، وفي «الأدب المفرد» {٤٠١} ومسلم (١١٥/ ١٤٥ ـ نووي) من طريق يزيد بن زريع عن عمر به.

#### [٤٣] لم أقف عليه.

#### [٤٤]إسنادهضعيف:

أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» {١٩٤} عن أحمد بن عبد الوهاب، عن محمد بن عيسى الطباع، عن عباد به.

وإسناده ضعيف لحال عبد الله بن هلال، فليس يُعرف بجرحٍ أو تعديل، وانظر «الميزان» (٢/ ٥١٧).

- (أ) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.
- (ب) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ والصواب كما أثبته.

عن ابن عباس:مرفوعًا)<sup>(أ)</sup>

[٤٥] ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس.

[٤٦] أبو نعيم، ومحمد بن سابق، ثنا بشير بن سلمان، عن مجاهد، ثنا عبد اللَّه بن عمرو، سمعتُ رسولَ اللَّه عِلَيْكُم يوصي بالجارِ حتى خشيتُ أو ربْنا ليورثه.

[٤٧] / ابن عيينة، ثنا بشير بن سلمان، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن (٣/ ١)

(أ) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

#### [٤٥]إسناده ضعيف:

خرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٢٣) من طريق عبد الله بن هلال عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن هلال وإبهام شيخه ههنا.

#### [٤٦] إسناده ضعيف لشذوذه :

أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليًا» [١٢]، ومن طريق أبي نعيم: أخرجه الطبراني في «المكارم» [١٩٩] وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/١٠)، وانظر حديث رقم [٣٧] فقد بينت أن الصواب في حديث مجاهد أنه عن عائشة \_ كما رجَّح ذلك الأئمة: كالقطان وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وأبي نعيم، وليس يصح عن أبي هريرة، كما لا يصح من حديث ابن عمرو هذا، والصواب حديث عائشة.

## [٤٧] إسناده كسابقه ؛ ضعيف لشذوذه :

أخرجه أبو داود (٥١٥٢) ، والترمذي (١٩٤٣) ، والطحاوي في =



عمرو: أنه أمر بشاة، فذُبحتْ، فقال لقَيِّمه: أهديتَ لجارنا اليهوديِّ منها شيئًا؟ فإني سمعتُ رسول عَيِّكُمْ يقول: «ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه سَيُورَّثُه».

[٤٨] (ثقفان) (أ)، ثنا الثوري، وجماعة قالوا: أنا محمد بن طلحة بن مصرف، كلاهما عن زبيد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عالي (ما زَالَ جبريلُ يُوصيني بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ».

(أ) كذا بالأصل والنسخة المطبوعة، ولم أهتد إلى معرفته.

#### [٤٨]حديث صحيح:

أخرجه أحمد (٦/ ٩١، ١٢٥)، والطبراني في «المكارم» (٣٠٢)، و الخرائطي في «المكارم» (١٩٨ ـ أ)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٠٧)، والخطيب (١٨٧/٤)، وابن عدى (٧/ ٤٧٦): كلهم من طريق محمد =

<sup>&</sup>quot; (المشكل) (٢٧٩٢)، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٠٦/٣)، والحميدي في (المسند) (٢/ ٢٧٠)، والخرائطي في (المكارم) (٢٠٠): كلهم من طريق ابن عيينة عن بشير بن سلمان به، وعند بعضهم بشر بن سلمان، وقد جمع ابن عيينة ـ عند بعضهم ـ بين بشير بن سلمان، وداود بن شابور.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي
 هذا الحديث أيضًا عن مجاهد عن عائشة وأبى هريرة).

<sup>•</sup> قلت: وأخرجه كذلك أحمد (٢/ ١٦٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦٠)، والطبراني في «المكارم» (٢٠٠)، والخرائطي في «المكارم» (٢٠٠): كلهم من طريق ابن عيينة، عن داود بن شابور، عن مجاهد به. وقد تقدم أن الصحيح رواية مجاهد عن عائشة.

[٤٩] عبد العزيز بن أبي حازم، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مرفوعًا مثله.

[٥٠] مالك وجماعة قالوا: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة بهذا .

أخرجه أحمد (٦/ ١٨٧)، والخرائطي في «المكارم» (١٩٨ ـ ب)، والخرائطي في «المكارم» (١٩٨ ـ ب). والطبراني في «المكارم» (٢٣١ /٨). والطبراني في «المعلل» (٨/ ٢٣١). وإسناده صحيح ، وهو الذي رجحه الأئمة ـ كما تقدم ـ على راوية أبى هريرة وابن عمرو.

#### [٤٩]صحيح:

أخرجه مسلم (١٢٥/١٦ ـ نووي) ، والطبراني في «الأوسط» {٦٤٧}، وفي «المكارم» {٢٠٤} من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به.

#### [٥٠]صحيح:

أخرجه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٢١/٥١)، وأحمد (٢٣٨/٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٤٠٧)، والترمذي (٨٠٠٠ - ٢٥٨/١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٤٠١)، وابن حبان (٢١٥)، تحفة أ، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠١)، وابيهقي في «السنن» (٢/٥٢)، وفي والطحاوي في «المشكل» (٢٧٨٨)، والبيهقي في «المكارم» (٢٨١)، والخرائطي في «المكارم» (١٩٦، ١٩٧)، والطبراني في «المكارم» (٥٠١، ٢٠١)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص٨٠٠): كلهم من طريق يحيى بن سعيد به.

وهذا الحديث يرويه ثلاثةٌ من التابعين بعضهم عن بعض : يحيى بن سعيد =

ابن طلحة بن مصرف عن زبيد به.

<sup>•</sup> قلت: محمد بن طلحة فيه ضعف، وقد تابعه سفيان الثوري ـ كما ذكر المؤلف:



[01] الليث، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم: نحوه

[٥٢] ورواه غيرُ واحد عن أبي بكر.

[٥٣] وجاء من غير وجه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة مُدلَّسًا.

الأنصاري، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة.

وأخرجه البيه في كذلك (١١/٨) من طريق ابن بكير، عن الليث، عن يحيى به، وزاد ابن بكير: «وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلاً أو وقتًا إذا بلغه عتق» وهذه الزياده ضعيفة لتفرد ابن بكير بها.

• قال الشيخُ الألباني في «الإرواء» : (وهي زياده شاذةٌ أو منكرةٌ، فقد رواه محمد بن رمح عن الليث بدونها، أخرجه ابن ماجه. .).

قلت: وقد رواه ابن بكير عن الليث بغيسر الزيادة: أخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٠٧}، وهذا يدل على اضطرابه في هذا الحديث. والله أعلم.

#### [٥١] إسناده ضعيف،

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٢٧٨٩)، والطبراني في «المكارم» (٢٠٧) من طريق عبد الله بن صالح ـ كاتب الليث ـ عن الليث به وقد خالف عبد الله بن صالح أصحاب الليث إذ رووه عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بينما رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن الهاد!

وعبد الله بن صالح - أبو صالح - ضعيف على الصحيح الراجح.

[۵۲]ومنهم: عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وسعيد بن أبي هلال، وزياد بن سعد، وغيرهم.

[٥٣]رواه مالك، وإبراهيم بن طهمان \_ كلاهما \_ عن يحيى بن سعيد، عن =

[08] بقية، ثنا محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة: سمعتُ النبيُّ النبيُّ ، فذكره.

عمرة به . بإسقاط أبي بكر بن حزم :

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٢٧٨٥) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي \_ كذلك {٢٧٨٦} من طريق إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.

#### [٥٤]حديث صحيح:

أخرجه أحمد (٧٦٧/٥) عن حيوة.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» {٨٢٢} عن جعفر والفريابي عن إسحاق.

وأخرجه كذلك {٨٢٣} من طريق علي بن بحر.

وأخرجه الخرائطي في «المكارم» {٢٠٥} من طريق سويد بن سعيــد الحدثاني.

كلهم ـ حيوة، وإسحاق، وعلي بن بحر، وسويد ـ عن بقية به : أن النبي عليه ما زال يوصي بالجار حتى ظن أبو أمامة أن النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي النبي النبي عليه النبي النبي النبي عليه النبي ال

واخْتُلِف عن حيوة:

فأخرجه أحمد عنه، عن بقية كما تقدم.

وأخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٠٩} عن أبي زرعة الدمشقي عنه، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني، سمعت أبا أمامة . . الحديث

وإسماعيل بن عياش : روايته عن أهل الشام صالحة مستقيمة، ومحمد ابن زياد أبو سفيان : حمصي شامي.



[٥٥]قرة بن حبيب، عن عبد الحكم ـ وهو ليِّن ـ عن أنس.

[٥٦] وعبد الصمد بن عبد الوارث، عن محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس: مرفوعًا نحوه.

- = وقال أحمد \_ عن إسماعيل \_: «إذا حدث عن الثقات مثل : محمد بن زياد، محديثه مستقيم».
- قلت: فقد حفظه حيوة على الوجهين: مرة عن بقية عن محمد بن زياد، ومرة عن إسماعيل عن محمد بن زياد.
  - هذا، وقد توبع محمد بن زياد، تابعه شداد أبو عمار:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١/١٢) ﴿٧٦٣﴾.

• وقال المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣٦٢): (رواه الطبراني، وإسناده جيد).

#### [٥٥] اسناده ضعيف.

#### [٥٦] اسناده منکر:

أخرجه البزار (١٨٩٩ ـ كشف)، والطبراني في «المكارم» (٢٠٨): كلاهما من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن محمد بن ثابت به.

وإسناده ضعيف منكر ، فمحمد بن ثابت : ضعيف منكر الحديث ، ليس بشيء.

- • هذا، وللحديث طرق أخرى:
- فمنها: ما أخرجه ابن عدي (١٠١/٤) من طريق الحسن عن أنس ،
   وإسناده منكر.
- ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/١١) {١٩٧٤} عن الحسن عن النبي عليه الله عنه .

- فهذا الباب متواتر المتن عن النبي عاصليني .
- (والنبي عَيِّكُم ما يظنُّ أن الجاريرثُ إلا بشرط كونه مسلمًا، أما إذا كان كتابيًا، فإن النبي عَيِّكُم لا يظن أن الكتابي يرث مسلمًا، وهو القائل عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافرُ»، بل للجار الكتابي حقُّ في
- ومنها: ما أخرجه هناد في «الزهد» (۱۰۳۵ عن الحسن عن النبي عليه عن الله مرسلاً من وجه آخر بإسناد ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه أحمد (٣٢/٥) ٣٦٥)، والطحاوي في «المشكل» {٢٧٩٦}، والخرائطي في «المكارم» {١٩٥} عن أبي العالية عن رجلٍ من الأنصار.
- ومنها: ما أخرجه أحمد (٦/ ٥٢) عن رجلٍ عن عمرة عن عائشة مرفوعًا .
- ومنها: ما أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٢٧٩١)، والخرائطي في «المكارم» (٤٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٥٠) (١٩١٤)، وفي « الأوسط» (٤٨١٩) عن زيد بن ثابت، وإسنادُه ضعيف.
- ومنهـا: مَا أخرجه ابن عـدي (٢٩٣/٥) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه ابنُ المبارك في «الزهد» [٦٥٣]، وأحمد (٢/ ٥١٤)، وابن حبان [٥١٢]، والبغوي (١٣/ ٧١)، وهناد في «الزهد» [٢٠٣٤] عن أبي هريرة بإسناد واه.
- ومنها: ما أخرجه الخرائدي في «الككارم» [١٩٤] عن أنس بإسناد ضعف.
- ومنها: ما أخرجه الطبراني في «المكارم» {٢٠١} عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسنادُه واه.
  - ومنها: ما أخرجه الخرائطي في «المكارم» ﴿٢٠٣} عن ابن عمر.



الجملة، وسيأتي ذلك)<sup>(أ)</sup>.

(ويُفهم من الحديث المذكور عنه عليه الله عنه عليه عنه الجار من الإحسان إليه، وإكرامه، وعدم الأذى له، وإنما جاء الحديث في هذا الأسلوب للمبالغة في حفظ حقوق الجار، وعدم الإساءة إليه، حيث أنزله الرسول عليه منزلة الوارث تعظيمًا لحقّه، ووجوب الإحسان إليه، وعدم الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الأذى) (ب).

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) ما بين القوسين زيادة من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>ب) سقط من النسخة المطبوعة.

# • جاب •

# [ لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه]

[۵۷] ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس : سمعتُ رسول اللَّه علَيْكُمْ يقول : «مَا هُو بِمؤْمن، مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَائلَهُ» \_ وفي لفظ: «بوائقَه».

# [٥٧]إسنادُه ضعيفٌ منكر، والحديثُ صحيحٌ ثابت:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٩)  $\{3٧٤\}$ ، وعنه : أبو يعلى في «السند» (٧/ ٢٤٥)  $\{577\}$  ومحمد بن نصر في «الصلاة»  $\{777\}$ : كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد به.

وأخرجه الحاكم (٤/ ١٦٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد به. وهذا إسناد ضعيف تفرد به سعد بن سنان، عن أنس!

وأخرجه ابن نصر في «الصلاة» {٦٢٧، ٦٢٥} من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد به.

وسعدٌ هذا: ضعيف منكر الحديث كما قال النسائي، وقال أحمد: روى خمسة عشر حديثًا كلها منكرة، وقد قال الجوزجاني: أحاديثه واهية.

بينما قال الحافظ: «صدوق له أفراد» \_ كما في «التقريب»، ولهذا حسَّن إسنادَه الشيخُّ الألبانيُّ \_ رحمه الله \_ في «الصحيحة» برقم {٢١٨١} ! وفي ذلك نظر.

• وقد صحُّ عن أنس من وجهِ آخر:

أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٥٤) عن الحسن \_ وهو ابس موسى الخرجه أحمد في «المسند» عن علي بن زيد، ويونس بن عبيد، =

- وحميد: عن أنس مرفوعًا: «المؤمن من أمنه الناسُ، والمسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجرُ من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخلُ الجنة عبدٌ لا يأمن جاره بوائقه».
- قال المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣٥٣ \_ ٣٥٤) : «إسناده جيد»، \_ وهو كما قال.
- وأخرجه الحاكم (١١/١) من طريق يونس وحميد \_ معًا \_ عن أنس به، وقال الحاكمُ: «إسناده على شرط مسلم»، وأقرَّه الشيخ الألباني \_ رحمه الله \_ في «الصحيحة» (٢/ ٨٢).
- وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» {٣٤٢} من طريق علي بن زيد، ويونس، وحميد به.
- وكذا أخرجه أبو يعلى (٤١٨٧)، وابن حبان (٥١٠)، والقضاعي (٨٧٤)، وأبو القاسم البغوي في «جزء فيه ٣٣ حديثًا» (٢٦)، والبزار ٢١) كشف.
  - قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٦٧) : «إسناد البزار حسن».
    - وقد رُوي من وجه آخر عن أنس:

أخرجه أحمد (٣/ ١٩٨) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» [٩] ، وفي «الماوئ» «المكارم» [٣٤٣] ، والخرائطي في «المكارم» [٤٤٢] ، وفي «المساوئ» [٣٨٢]: كلهم من طريق علي بن مسعدة، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: «لا يستقيم إيمانُ عبد حتى يستقيم قلبُه، ولا يستقيم قلبُه حتى يستقيم لسانُه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه».

- وهذا ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» \_ كما في «الصحيحة» (٦/ ٢٨٤) أرد (٨٢٢).
- وخالف العراقيَّ تلميذُه الحافظ ابن حجر، فصححه \_ كما في =



[0۸] الدراوردي وجماعة، قالوا: ثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله عليه الله عليه قال: «لا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بوائقَه».

[09] أبان بن إسحاق، عن الصباح/ بن محمد، عن مُرَّة الهمداني، (1/٤) عن ابن مسعود، قال رسول اللَّه عَرَّاكُ : «والَّذِي نَفْسِي بيدهِ، لا يُؤْمِنُ

«الفتح»!

• قلت: وفي تصحيحه نظر، فإن علي بن مسعدة قال الحافظ عنه: «صدوق له أوهام » فكيف يصحح حديثه، وقد تفرد؟! وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة»: «مختلف فيه»، ثم ذكر كلام الحافظ من «التقريب»، ثم قال: « فهو حسن الحديث إن شاء الله...».

## (۵۸]حدیثصحیح:

أخرجه مسلمٌ [٤٦] ، وأحمد (٢/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣) ، والبخاري في «الأدب المفرد» [٢١١]، وأبو يعلى في «المسند» [٦٤٩٠]، والقضاعي في «المسند» [٨٧٥]، والبغوي في «شرح السنة» (٢٢/ ٢٧) [٨٤٩]: كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.

• وقد توبع إسماعيل بن جعفر:

أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٣٠) من طريق ابن أبي حازم ومحمد بن جعفر \_ معًا \_ عن العلاء به.

هذا، ولم أقف على رواية الدراوردي ـ التي ذكر وها المصنف ـ والدراوردي متكلم فيه، قال أبو زرعة : سيئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي.

## [٥٩] اسناده منكر:

أخرجه أحمد (١/ ٣٨٧) عن محمد بن عبيد، عن أبان بن إسحاق، \_



عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بوائِقَه»، قلنا: يا رسول اللَّه، وما بوائقه؟ قال: «غُشْمُه وظُلْمُه».

[٦٠] جماعة : ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الحزاعي، عن النبي على شريح الحزاعي، عن النبي على قال: «واللَّه لا يُؤْمِنُ، واللَّه لا يَؤْمِنُ، واللَّه لا يَؤْمِنُ مَا لَهُ لا يَأْمَنُ حَارُهُ بُوائقَه»، قالوا: وما بوائقُه ؟ قال: «شرَّه».

• هكذا رواه أبو داود الطيالسي، وآدم، وأسد بن موسى : عنه.

#### [٦٠]حديث صحيح:

أخرجه البخاري في «صحيحه» {٦١٦} عن عاصم بن علي، عن ابن أبى ذئب به.

وعزاه المنذري في «الترغيب» (٣/٣٥٣) للبخاري بلفظ : «قالوا : يا رسول الله، لقد خاب وخسر»! وتعقبه الحافظ في «الفتح» =

عن الصباح به.

وأخرجه كذلك ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» {٦٢٤ من طريق الصباح به.

<sup>•</sup> قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منكر ، فالتصباح بن محمد : بروي الموضوعات عن الثقات وقد ضعفه العقيلي (٢/٣/٢).

وأخرجه الخرائطي في «المساوئ» ﴿٣٨١} من طريق عميسى بن يونس، عن أبان بن إسحاق به.

<sup>•</sup> وقد روي من وجه آخر:

أخرجه الطبراني في «الكبـير» (١٠/ ٢٨٠) ﴿١٠٥٥٣} ، وابن الشجري في «الأمالي» (١/ ٣٦).



# [٦١] ورواه معن، وابن وهب، وابن أبي فديك، وآخرون، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي عليك أبي .

= (١٠/ ٤٥٧) بأن هذه الزيادة ليست في «البخاري».

وقد توبع علي بن عاصم؛ تابعه جماعة :

- فمنهم: أبو داود الطيالسي ـ كما ذكر المؤلف.
- ومنهم: آدم بن إياس؛ وقد عزاه الحافظُ للطبراني في «المكارم»، وليس الحديث في المطبوع من «المكارم».
- ومنهم: أسد بن موسى : أخرجه الحافظ ابن حجر في «التعليق» (٥/ ٩١).
- ومنهم: شبابة بن سوار: أخرجه الإسماعيلي، وإسحاق بن راهويه في «المسند»، والحافظ في «التغليق» (٥/ ٩٠).
- ومنهم: يزيد بن هارون: أخرجه الإسماعيلي، والخلال كما في «المنتخب من العلل» (١٦٠).
- ومنهم: حجاج بن محمد : أخرجه أحمد (٢/٣٥٨)، واخلال {١٦٠}.
  - ومنهم: روح بن عبادة : أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٥).
    - ومنهم: ابن أبي بكير : أخرجه الخلال ﴿١٦٠}.
- [٦١] أما رواية مـعن بن عيسى، فأخـرجها الإسـماعيلي ـ كمـا في «الفتح» (٤٥٨/١٠).
- وأما رواية ابن وهب ، فأخرجها محمد بن نصر في «الـصلاة» {٦٢٣} والحاكم في «المستدرك» كما في «الفتح».
- وأما رواية ابن أبي فديك، فأخرجها الإسماعيلي ـ كما في «الفتح»
   (٤٥٨/١٠): كلهم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة.



- ورواه آخرون عن ابن أبي ذئب \_ كما قــال الإمام الذهبي \_ رحــمه
   الله .
  - منهم: الدراوردي: أخرجه الحاكم في «المستدرك» كما في «الفتح».
    - ومنهم: إسماعيل بن أبي أويس : أخرجه الحاكم كذلك.
- ومنهم: أبو عامر العقدي : أخرجه الإسماعيلي ـ كما في «الفتح» (١٠/٨٠٠).
- ومنهم: حميد بن الأسود: أخرجه البخاريُّ معلقًا عقب رقم {٦٠١٦}.
- ومنهم: عثمان بن عمر : أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٣٦)، والبخاري معلقًا عقب رقم [٦٠١٦].
  - ومنهم: أبو بكر بن عياش : أخرجه البخاري معلقًا {٦٠١٦}.
  - ومنهم: شُعيب بن إسحاق: أخرجه البخاري معلقًا [٦٠١٦].
    - ومنهم: دحيم: أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» {√}.
- ومنهم: عبد الحميد بن سليمان الخزاعي: أخرجه كذلك الحسن بن
   سفيان أ٦٠٠.
- وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب \_ كما رأيت \_ فجماعة ووقد اختُلف في إسناد هذا المقبري، عن أبي شريح. وجماعة ووقد عنه عن سعيد عن أبي هريرة.
- وقد بين سببَ هذا الخلاف في الرواية : الإمامُ أحمدُ ـ كما في «المنتخب من العلل للخلال» برقم {١٦٠}:

(قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن أبي ذئب: هو خطأ؟ أو هو عنهما؟ قال: لا أدري ، ولكن من روى عنه بالمدينة يقول: «عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة»، ومن سمع منه ببغداد قال: =

[77] ورواه خلاد الصفار، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

[٦٣] (ورواه يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة)(أ).

«عن أبي شريح») اهـ.

• وهذا اختيار الحافظ في «الفتح» (٤٥٨/١٠)، و«التغليق» (٩١/٥)، وراد قائلاً: (فالأكثر قالوا فيه: «وعن أبي هريرة» فكان ينسغي ترجيحهم، ويؤيده أن الراوي إذا حدّث في بلده كان أتقن مما يحدث به في حال سفره، ولكن عارض ذلك أن سعيداً المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة، فمن قال: «عنه عن أبي هريرة» فقد سلك الجادة، فكانت مع من قال: «عنه عن أبي شريح» زيادة علم ليست عند الآخرين، وأيضًا قد وُجد الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي شريح... فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي المقبري عن أبي شريح... فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي ذئب، فقال فيه: «عن أبي شريح») اه..

#### [٦٢]إسناده واه :

عبد الله بن سعيد المقبري ذكره علي بن المديني ، فقال: لم يكن بشيء - كما في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (ص ١٣٩) برقم {١٨٣}.

(أ) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

## [٦٣]إسناده وادٍ:

أخررجه ابن المبارك في «الرهد» (٢٤٥) ، وهناد في «الرهد» =



[٦٤] ورواه مالك بن سُعير، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «كَيْفَ يَرَى أَحَدُكُم أَنْ قَدْ آمَنَ، ولا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاتْقَه؟!».

[٦٥] سويد بن سعيد، ثنا مبارك بن سحيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا: «المُؤْمنُ مَنْ أَمنَهُ جَارُهُ، وَلا يَخَافُ بوائقَهُ».

[٦٦] موسى بن أعين، عن زيد بن بكر، عن الحسن، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول اللَّه عَلَيْكُمْ كتب كتابًا في جريدة من جرائد النخل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لا يُؤْمِنُ باللَّهِ وَلا بالْيَومِ الآخِرِ جَارٌ

= (۱۰۳۳)، وابن نصر في «الصلاة» برقم (۱۲۳): كلهم من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه به.

وهذا إسناد واه بمرة:

يحيى هذا : قد أجمعوا على ضعفه، ويروي عن أبيه ما لا أصل له، وروايته عن أبيه نسخة أكثرها مناكير ، وأبوه : مجهول ، لا يعرف.

## [٦٤] اسناده حسن لا بأس به:

مالك بن سعير: صدوق لا بأس به، وهشام بن سعد من أحفظ الناس لحديث زيد بن أسلم.

#### [70]اسنادهواه:

أخرجه أبو يعلى (٧/ ١٥) ﴿٣٩٠٩} من طريق مبارك بن سحيم ، وهو متروك الحديث.

ووقع في «المجمع» (١/ ٥٤): مبارك بن فضالة! وهو تحريف.

#### [77]إسنادهضعيف:

ولم أقف على من أخرجه!

لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاتُقَه».

• زيدٌ هذا: لا يعرف.

[٦٧] أيوب بن عـتبـة، عن قيس بن طـلق، عن أبيه مـرفوعًـا: «لَيْسَ المَوْمِنُ الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَه».

#### \* \* \*

#### [٦٧] اسناده منکر:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٠٤) [٨٢٥٠] من طريق أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق به.

- قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن قيس بن طلق إلا يوب ابن عتبة).
- قال الهيـــثمي في «المجمع» (٨/ ١٦٩) : (وأيوب بن عتبة: ضعفه الجمهور، وهو صدوق كثير الخطأ).
- قلت: ضعفه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والجوزجاني، والفلاس، والموصلي، والبخاري، ومسلم، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم.
- قال علي بن المديني: «كان عند أصحابنا ضعيفًا» كما في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (ص١٣٣) [١٧٠]. وانظر «الضعفاء» للعقيلي (١٠٨/١).



# • جاب •

# إن أعظم الزنا هو بحليلة الجار

[7٨] جماعة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه: أن النبي الله أي الذنب أعظم؟

قال: «أَنْ تَجْعَلَ للَّه ندًّا، وَهُو خَلَقَكَ».

قلت: ثم أي؟

قال: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك».

قلت: ثم أي؟

قال: «أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِك».

(٤/ ب) فَأَنْزُلُ اللَّهُ/: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الفرقان: ٦٨ الآية.

## [74] إسناده معلول ( ! وهو حديث صحيح جليل :

أخرجه أجمد (١/ ٣٨٠) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه كـذلك (٤١١/١) من طريق وكـيع وأبي معـاوية ـ معـًا ـ كلاهما عن الأعمش، عن أبى وائل به.

وإسناده ظاهره الصحة:

فوكيع: هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي ، وهو إمام ثقة حجة. وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير ، وهو أثبت أصحاب الأعمش، وأحفظهم لحديثه \_ كما قال أحمد ، وابن معين ، وغيرهما.



= وأخرجه كذلك من طريق أبي معاوية: الهيثمُ بن كليب في «مسنده» (٢٧/٢) برقم (٢٩٨٨) برقم (٢٧/٢) برقم (٢٨٨٨ ط: م السنة)، والبيزار في «البحر الزخار» (٥/٧/٥) ، وإسناده كسابقه.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ( ٣٢/٩) برقم (٥٠٩٨) ، وابن حبان كما في «الإحسان» (٢٦٢/١٠) برقم (٤٤١٤): كلاهما من طريق أبى الشهاب عن الأعمش به.

وأبو الشهاب هذا؛ هو: عبد ربه بن نافع. وهو الحناط.

وأخرجه كذلك الهيثم بن كليب في «مسنده» (٢٥/٢) برقم (٤٨٧) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش به.

وأخرجه الهيثم كـذلك في (٢ / ٢٤) برقم [٤٨٦] من طريق شيبان عن الأعمش به.

- وقد ذكر الخطيب \_ كما في «المهروانيات» (ص ١١٦) جماعة آخرين رووه عن الأعمش به، وهم :قران بن تمام، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني ، ومحر بن مدرك الغساني.
  - وقد اختلف عن الأعمش في إسناد هذا الحديث:

فرواه عنه (وكيع، وأبو معاوية، وشيبان بن عبد الرحمن، وأبو شهاب الحناط، وعبد الواحد بن زياد، وقران بن تمام، وعبد العزير بن مسلم، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني، ومحر بن مدرك الغساني) كلهم رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله كرواية واصل التي ستأتى إن شاء الله.

وخالفهم جماعة آخـرون وهم: (زيد بن أبي أُنيسة، وأبو عبـيدة بن معن، وعـبد الله بن نمير، وجرير، وأبو يـوسف القاضي) فروو، عن =



[٦٩] شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، فذكره إلى قوله: «بحَليلَة جَاركَ».

• وهو الصحيح، وسيأتي مزيد بيان إن شاء اللَّه.

#### [79] إسناده معلول ، والحديث صحيح:

أخرجه الترمذيُّ [٣١٨٣] من طريق سعيد بن الربيع.

وأخرجه النسائي (٧/ ٩٠) من طريق يزيد عن شعبة عن عاصم؛ وقال النسائي: (هذا خطأ، والصواب الذي قبله (١)، وحديث يزيد هذا خطأ، إنما هو واصل، والله تعالى أعلم).

وأخرجه أحمد في «المسند» (٤٣٤/١) عن بهز بن أسد وغندر ـ معًا ـ وأخرجه كذلك (٤٦٤/٤) عن غندر وحده.

كلهم (سعيد بن الربيع، ويزيد، وبهز، وغندر) عن شعبة عن واصل به. إلا رواية يزيد عند النسائي، فهي عن شعبة عن عاصم!! وهي هكذا منكرة: أي خطأ \_ كـما قال الإمـام أبو عبد الرحـمن النسائي \_ رحمه الله.

• قال الإمام الترمذي : (حديث سفيان عن منصور والأعمش<sup>(۲)</sup> أصح من حديث واصل ، لأنه زاد في إسناده رجلاً)<sup>(۳)</sup> اهـ.

وأخرجه التـرمذيُّ كذلك بعد رقم (٣١٨٣) من طريق غندر عن شـعبة عن ــ

الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود.
 أي : بزيادة «عمرو بن شرحبيل» .

<sup>(</sup>١) يعني: رواية الجماعة عن واصل، لا عن عاصم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٧٠).

<sup>(</sup>٣) وهو عمرو بن شرحبيل.

[٧٠] محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن منصور وواصل والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال: سألت رسول اللّه عَيْنَا : أيُّ الذنب أعظم؟

قال: «أَنْ تَجْعَلَ للَّه ندًّا ، وَهُو خَلَقَكَ».

واصل عن أبي وائل عن عبد الله . . . . ثم قال :

(وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ، ولم يذكر فيه: «عمرو بن شرحبيل») اهـ.

- وقال البيهقي (١٨/٨) : (حديث منصور والأعمش : موصول. وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله : ليس فيه ذكر «عمرو بن شرحبيل») اهـ.
- قلت: والصحيح هو: عن عمرو بن شرحبيل ـ كما سيأتي ـ على أن شعبة لم يتفرد به عن واصل ، بل تابعه سفيان ومهدي بن ميمون:

فأخرجه النسائي (٧/ ٩٠) عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود . . . .

وأخرجه كذلك الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» برقم ﴿٣٨٦}.

وأخرجه أيضًا الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» برقم (٣٨٧) من طريق مهدى بن ميمون عن واصل به.

• هذا ، وقد اختُلِف على أبي وائل، وقد رواه واصلٌ كما تقدم ، بينما رواه منصور والأعمش عنه \_ أي : عن أبي وائل \_ عن أبي ميسرة \_ وهو: عمرو بن شرحبيل \_ عن ابن مسعود . . . . كما سيأتي .

#### [٧٠] إسناده منكر ، وهو حديث صحيح :

أخرجه الطحاويُّ في «المشكل» ﴿٥٣٤، ٨٨٩ ﴾، والطبرانيُّ في «الأوسط» {٢٥٧٥} ، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١٠٠) ، والبغوي في =



قلت: ثم أي ؟

قال: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَك».

قلت: ثم أي ؟

قال: «أَنْ تُزَاني بِحَليلَة جَارِك».

فَأَنْزِلَ اللَّه تصديقَ قول رسول اللَّه عَلَيْكُم : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهُ الْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ ﴾. اللَّه إِلهَ الْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾.

وكذلك رواه منصور بن المعتمر عن أبي وائل من غير خلاف عنه .

وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن النفر الثلاثة الذين رواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عنهم (١) ، فبين أن واصلاً إنما =

<sup>= «</sup>شرح السنة» {٤٦}: كلهم من طريق محمد بن كثير به.

وأخرجه كذلك الشاشي في «مسنده» (٢/ ٢١٠) وليس فيه ذكر الأعمش.

<sup>•</sup> وقد أخطأ في ذلك محمد بن كثير إذ جمع بين الأعمش ومنصور وواصل وقال: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل . . . !! لأن المحفوظ عن واصل بدون ذكر عمرو بن شرحبيل .

<sup>•</sup> وقد تابع محمد بن كثيرٍ على هذا الوهم الإمامُ عبدُ الرحمن بنُ مهدى!!

<sup>•</sup> قال الشيخ أبو بكر الخطيب \_ كما في «المهروانيات» (ص ١١٦ \_١١٧): (كذا روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل!! ووهم في ذلك! لأن واصلاً إنما يرويه عن أبي وائل عن عبد الله ولا يذكر فيه عمراً....

<sup>(</sup>١) أي: الأعمش وواصل ومنصور.

= رواه عن أبي وائل عن عبد الله (۱)، والآخَرَيْن (۲) روياه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله) اهـ كلام الخطيب ـ رحمه الله.

#### • قلت: وبيان ذلك أنه:

أخرجه أحمد (١/ ٤٣٤) ، والترمذي (٣١٨٦) ، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١١٧/٧) والبزار (٥/ ٢٥٩) برقم (١٨٧٥) «البحر الزخار» والبيهقي (٨/ ١٨) ، والخطيب البغدادي كما في «المهروانيات» (ص ١١٦) برقم (٧٧): كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن الأعمش وواصل ومنصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود .

وذِكْرُ واصلِ وهمٌّ من ابن مهدي ! إذ المحفوظ عن واصل بغير ذكر «عمرو ابن شرحبيل» كما سيأتي .

• قال الدارقطني: (ووهم على الثوري)! كما في «العلل» (٢٢٢/٥). وقد خالف عبد الرحمن بن مهدي: يحيى بن سعيد القطان، فقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن (الأعمش ومنصور) عن أبي وائل عن أبي ميسرة - وهو عمرو بن شرحبيل - عن ابن مسعود عن النبي عليه الفلاس وهكذا أخرجه البخاري برقم (٦٨١١) من طريق عمرو بسن علي الفلاس عن القطان به.

وأخرجه هكذا النسائي (٧/ ٩٠) عن عمرو بن على به.

ولما علم ابن مهدي بهذا \_ أي : برواية الفطان \_ تردَّد في روايته السابقة ، ثم تركها بعد ، ولم يذكر فيه «واصلاً» كما حكى الحافظ في «الفتح» (١١/ ١١٥ \_ ط: دار الفكر) ، والبيهقي في «الكبري» (١٨/٨).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر ذلك الحافظ في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) الأعمش ومنصور.



• وأشار إلى هذا البخاريُّ بعد روايته حديث القطان السابق، قال: (قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن أبى وائل عن أبى ميسرة. قال: دعه، دعه).

- وقال الدارقطني في «العلل»: (ورواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير، فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. فيشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن بن مهدي ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحدًا!! ولم يذكر بينهم خلاقًا! وحمل حديث الأعمش ومنصور! وفصله خلاقًا! وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور! وفصله يحيى بن سعيد، فجعل حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله وهو الصواب لأن شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله ، كما رواه يحيى عن الثوري عنه، والله أعلم) اهه.
- وخالف الدارقطني ـ في ذلك ـ ابن حبان! فقال: (ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله ، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله حتى يكون الطريقان جميعًا محفوظين) اهـ.

وتابعه على ذلك الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله! وكلامُ الدارقطني أرجه، وأولى، وأصوب.

هذا، وقد رواه ابن مهدي على الصواب، فقد قال الترمذي عقب حديث ﴿٣١٨٢﴾:

ثنا محمد بن بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عصرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي عليه بمثله .

- قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».
- قلت: هو كذلك! إذ رواه ابن مهدي على الصواب موافقًا للقطان

● وأصح إسناد لهذا الحديث كما قـد ظهر من خلال بحثنا السابق، هو أبو وائل
 عن أبي ميسرة: عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود .. الحديث.

وإليك طرقه عن أبي وائل به:

- قلت : قد روي عن أبي وائل من ثلاثة طرق ؛ وكلها صحيحة:
  - الوجه الأول: الأعمش عن أبي واثل:

أخرجه البخاري (٢/٩، ١٢٠) ، ومسلم (١٣/١) ، والطحاوي في «الشعب» أللشكل» (٥٣٤١) ، وأبو يعلى (٥١٦٧) ، والبيهقي في «الشعب» (٥٣١٦) ، ٥٣٧١): كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل به.

وأخرجه الهيثم في «مسند الشاشي» (٢٠٧/٢) برقم (٧٧٥) من طريق ابن نمير عن الأعمش عن أبي وائل به .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٥/٤)، والبيهقي في «الشعب» {٥٣٧٢} من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي وائل به.

● الوجه الثاني: منصور \_ وهو : ابن المعتمر \_ عن أبي واثل:

أخرجه البخاري {١٠٠١} وفي «خلق الأفعال» {٦١١، وأبو داود {٢٣١٠}، وأبو داود {٢٣١٠}، وأبن حبان {٢٦١. وأبي عن منصور عن أبي وابن حبان {٤٤١٦ - إحسان }: كلهم من طريق سفيان عن منصور عن أبي وائل.

وأخرجه البخاري  $\{ VOY \}$  ،  $\{ VOY \}$  ، ومسلم  $\{ 181 \}$  ، والنسائي في «الكبرى» \_ كما في «التحفة»  $\{ V/V \}$  ، وابن حبان  $\{ 018 \}$  \_ إحسان  $\{ 018 \}$  وأبو يعلى في «المسند»  $\{ 018 \}$  والهيثم بن كليب في «مسنده»  $\{ 018 \}$  والبيهقي في «الشعب»  $\{ 088 \}$  ، والخطيب البغددي \_ برقم  $\{ VV \}$  ، والبيهقي في «الشعب»  $\{ 088 \}$  ، والخطيب البغددي حن كما في «المهروانيات» (ص 110) برقم  $\{ VV \}$ : كلهم من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل به .



= وأخرجه أحمد (١/ ٤٣٤) من طريق ورقاء عن منصور عن أبي وائل به . وإسناده حسن، فلم يتفرد به ورقاء عن منصور ، بل تابعه جماعة.

فأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٥٦/١) من طريق شعبة عن منصور عن أبي وائل به.

وأخرجه الخرائطيُّ في «المساوئ» (ص ١٨٠ برقم ٣٨٥ أيضًا) عن الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل به.

#### • الوجه الثالث: منصور والأعمش ـ معًا ـ عن أبي واثل:

أخرجه البخاري  $\{7717\}$ ،  $\{7717\}$ ، وفي «خلق أفعال العباد»  $\{77\}$ ، والسرمذي  $\{7147\}$  والنسائي  $\{74, 20, 20, 20\}$  والسرمذي  $\{7147\}$  والنسائي  $\{74, 20, 20, 20\}$  والمحاوي في «المشكل»  $\{74, 20, 20, 20\}$  وأبو عوانة  $\{74, 20, 20, 20\}$  والجرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص  $\{74, 20, 20\}$  برقم  $\{74, 20\}$  والبيهقي  $\{74, 20\}$  كلهم من طريق سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل به .

### • وقد روي عن ابن مسعود من وجه آخر:

أخرجه البزار {١٩٤٩ ـ البحر الزخار } من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود . . . الحديث.

• قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الشعبي بهذا الإسناد إلا السري بن إسماعيل، والسري ليس بالقوي، وقد حدث عنه الزهري وجماعة من أهل العلم).



## [تعاظم الذنب في حق الجار]

[۷۱] ابن فضيل، عن (محمد بن سعيد)<sup>(۱)</sup> سمعتُ أبا ظبية \_ ويقال: أبو طيبة (<sup>۲)</sup> \_ الكلاعي، عن المقداد بن الأسود: أن رسول اللَّه عَلَيْكُمْ

#### [۷۱]إسناده حسن:

أخرجه أحمد  $\{ \Gamma / \Lambda \}$  عن ابن المديني، ومن طريق ابن المديني: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥٦/٢٠)  $\{ 0.7 \}$ . وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  $\{ \Gamma / \Gamma \}$ ، والطبراني (٢٠٢/٢٥)  $\{ 0.7 \}$ . وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضًا، وفي «الأوسط»  $\{ 7777 \}$ ، والبيهقي في «الشعب»  $\{ 7007 \}$ .

- قال الطبراني : (لا يُروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن فضيل).
- قلت: ومحمد بن فضيل، إمام صدوق، صاحب مصنفات، وقد وثقه جماعة، والبعض لا يحتج به! وقد قال المنذري في «الترغيب» (٣/ ٢٧٩): رواه أحمد ورواته ثقات. وأما محمد بن سعد الأنصاري، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن معين: لا بأس به. وفي «التقريب»: صدوق. وأما أبو ظبية السلّفي الكلاعي، فهو ثقة كما قال ابن معين، وقال الدارقطني: لا بأس به. وكأن الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ معين، وقال الدارقطني: لا بأس به. وكأن الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ لم يقف على توثيق ابن معين له، ومن ثم فقد قال في «التقريب»: «مقبول!»، والصواب أنه ثقة.

وفي هذا الباب حديث آخر: انظر «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٧٩).

- (۱) كذا ذكره الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ وفي ذلك نظر ، فليس الحديث من طريق «محمد بن سعيد: المصلوب»، بل هو من طريق «محمد بن سعد: الأنصاري». فأما المصلوب، فليست له رواية عن أبي ظبية، وليس يروي عنه محمد بن فضيل ـ فيما أعلم.
- (٢) والأصحُّ : «أبو ظبية» بالظاء المعجمة المشالة، ثـم الباء الموحدة، وهو =



قال: «مَا تَقُولُون في السَّرقَة؟». قلتُ: حرامٌ، حرمها اللَّه.

قال : « لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أبيات، أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسْرِق (الرَّجَلُ مِنْ أَنْ يَسْرِق (الرَّجَلُ) أَنَّ مِنْ بَيْت جَارِه، فما تَقُولُون في الزِّنا؟ » قلنا: حرمه اللَّه ورسوله، فهو حرام. قال: « لأَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بامْرَأَة جَارِه ».

• محمد بن سعيد، هو المصلوب: متهم (ب).

[۷۲] ابن فضيل، عن ليث، عن عثمان، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال رسول اللَّه عليهاً : «مَنْ غَشَّ مُسلِمًا في أَهـلِهِ وَجَارِهِ فَلَيْسَ مَنَّا».

#### [۷۲]اسنادهضعیف:

أخرجه محمـد بن فضيل في «الدعاء» (ص ٧٣) برقم ﴿٧٤}، والحارث بن أسامة كما في «زوائده» برقم {٢٩}.

وهذا إسناد ضعيف فيه: ليث، هو: ابن أبي سُليم: ضعيف، وأما عثمان فهو: ابن عمير البجلي، وهو ضعيف، فغالب ظني أنه هو، وإن لم يكُنه، فالله أعلم.

• قلت: وسليمان هذا هو أخو عبد الله، وهما تُوَأَمٌ وُلِداً معًا، وماتا كذلك في يوم واحد. وسليمان كان أصح وأحسن حديثًا من أخي عبد الله، رحمهما الله.

(أ) ما بين القوسين زيادة من النسخة المطبوعة.

(ب) كذا قال! وقد تقدم أنه غيره.

<sup>=</sup> اختيار أحمد، ومسلم، والدولابي، وأبي أحمد الحاكم كما في «تهذيب الكمال» (٣٩٧/٢٣) ، وهكذا ذكره الذهبي في «المقتنى» (١/ ٣٩٧).



## • جاب •

## إطعام الجار

[٧٣] شعبة، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي قالوا: أنا أبو عمران الجوني، عن عبد اللّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه عَرِّبُ : "إذا صَنَعْتَ مرقةً فأكثر ماءَها، ثُمَّ انْظُر أَهْلَ بَيْت من جيرانك، فأصبهُم منها بمَعْرُوف».

• لفظ شعبة.

#### [٧٣]صحيح:

• أما رواية شعبة ، فقد أخرجها : مسلم في «صحيحه» في «البر والصلة» برقم أما رواية شعبة ، فقد أخرجها : مسلم في «صحيحه» في «البر والصلة» برقم ألا ١٤٣٠) ، والطيالسي (ص ٢٠) رقم ألا ١٤٣٠) والبيهقي في «الشعب» ألم ٣٤٣٣) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢/٩٣٩) برقم ألا ٢١٦) : كلهم من طريق شعبة به.

هذا، وقد اختلف عن شعبة في هذا الحديث، فبينما رواه عنه جماعة ـ كما تقدم ـ عن أبي عمران به، خالفهم يحيى بن سعيد القطان ، فرواه عن شعبة عن قتادة عن أبي عمران به كما عند أحمد (٥/ ١٧١).

• وأما رواية حماد بن سلمة، فقد أخرجها: أحمد (١٥٦/٥) عن بهز، وابن حبان {٢٠٤٢} عن الفضل بن الحباب عن سليمان بن حرب: كلاهما عن حماد ابن سلمة به.

وخرجه الخرائطيُّ في «المكارم» (١/ ٢٣١) برقم (٢١٧) من طريق أبي سلمة الخزاعي، واسمه: منصور بن سلمة. وهو إمام ثقة . زاد سليمان بن حرب عن حماد به: «...فإنه أوسع للأهل والجيران..». وسليمان ثقة لكن له أخطاء ، وهذا يرجح كون هذه الزيادة شاذة لتفرده بها.



[٧٤] عبد اللَّه بن صالح العجلي، نا إسرائيل، عن صالح بن رستم، عن أبي عمران، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر مرفوعًا: «إِذَا صَنَعْتَ مَرَقًا فأكثر ماءَها، واغرف لجيرانك منها».

• وأما رواية عبد العزيز بن عبد الصمد، فقد أخرجها: مسلم في «صحيح» في «البر والصلة» برقم (١٤٢)، وأحمد (١٤٩/٥)، والحميدي في «مسنده» (١٢٦/١ ـ ٧٧) برقم (١٣٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٤): كلهم من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي به.

#### • هذا ، وقد رواه عن أبي عمران كذلك :

۱- أبو عامر الخزاز: خرجه الترمذي (۱۸۳۳) ، وابن ماجه (۲۲۲) والخرائطي في «المكارم» (۱/ ۲۳۰) برقم (۲۱۲ ـ ب).

٢ـ سعيد: خرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (١١٣) وابن سعد في
 «الطبقات» (٤/ ١/ ١٦٦) ، والخطيب في «التاريخ» (١٠٧/٢).

هذا وقد توبع أبو عمران عن عبد الله بن الصامت به ، تابعه أبو عبد الله الجسري ـ واسمـه «حِمْيري» وهو ثقة لكنه يرسل ، خرجـه عنه أحمد في «المسند» (٥/ ١٦١).

## [٧٤] إسناده ضعيف، وهو حديثٍ صحيح؛

لم أقف على رواية عبد الله بن صالح عن إسرائيل!، وإنما:

خرجه الترمذي [۱۸۳۳] عن الحسين بن علي بن الأسود البغدادي عن عمرو بن محمد العنقزي عن إسرائيل عن صالح بن رستم \_ أبي عامر الخنزاز \_ عن أبي عمران به ، ولفظه: «لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق ، وإن اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه».

● قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي عن شعبة عن أبي =

[٧٥] يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا عمي: عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال رسول اللّه على الأعمش أحدُكم قدرًا فليُكثِرْ مَرَقَها، ولَيَغْرِفْ للجيرانه»/.

• حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد. والمتن صحيح.

عمران الجوني).

وخرجه البيهقي في «السنن» (١٨٨/٤)، وفي «الآداب» [٢٦٦] .

وإسناده ضعيف، فيه: «صالح بن رستم، أبو عامر الخزاز»، وهُو ضعيف.

وقد روي عن أبي ذر من وجه آخر :

فخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣/ ٢٥٢) عن عبد الله بن إبراهيم السواق عن بشر ابن الحارث عن المعافى بن عمران عن الشوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر نحوه .

وخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٥٧) من طريق المعافى به .

- قال الدارقطني: (غريب من حديث الثوري عن الأعمش أيضًا عن إبراهيم التيمي، تفرد به هذا الشيخ عن بشر بن الحارث المعروف بالحافي).
- قال الخطيب: (قد رواه أبو بكر المفيد عن محمد بن عبد الله تلميذ بشر ابن الحارث عن بشر بن الحارث، وهذا التلميذ مجهول، والمفيد بن محمد ابن محمد ليس بموثوق به).

#### [٧٥] إسناده منكر، وتقدم أنه حديث صحيح:

أخرجه \_ هكذا \_ الطبراني في «الأوسط» (٤/٥٥) برقم (٣٥٩١)، وإسناده منكر كما قال الذهبي \_ رحمه الله \_ وسببه: أبو مسلم قائد الأعمش، واسمه عبيد الله بن سعيد، وقد ضعفه العقيلي، ونقل عن البخاري أنه =



[٧٦]ورواه محمد بن حميد الرازي، عن ابنِ مغراء، عن الأعمش، عن أبى الزبير عن جابر مرفوعًا.

• وقال أبو أحمد الحاكم: «حدَّث بأحاديث لم يتابع عليها».

ورواية أبي مسلم قائد الأعمش وعبد الرحمن بن مغراء \_ بذكر أبي سفيان: طلحة بن نافع \_ منكرة جدًا ، فقد :

خرجه أحمد ( $^{7}$ / $^{7}$ ) عن يحيى بن سعيد الأموي ، وخرجه كذلك يحيى بن معين في «فوائده» ( $^{7}$ /رقم ١٤ ـ رواية المروزي) عن عبدة \_ كلاهما : يحيى بن سعيد وعبدة \_ عن الأعمش عن جابر . . الحديث .

فيحيى بن سعيد الأموي، وعبدة بن سليمان روياه عن الأعمش بلاغًا، وهو المحفوظ، وانظر «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٣٥٦) للألباني رحمه اللَّه.

#### [٧٦] اسناده واه:

ولم أقف على من أخرجه!

ومحمد بن حميد الرازي: اتهمه البعض بالكذب ، وحديثه منكر .

وابن مغراء: تقدم أنه ضعيف.

قال: (فيه نظر)، زاد العقيليِّ: (في حديثه عن الأعمش وهم كبير)، وكذا قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٣٩): (كــثير الخطأ، فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه) .

<sup>•</sup> وقد توبع في حديثه عن الأعمش ههنا وهي متابعة كعدمها، فسندها كذلك منكر: فخرجه البزار (٣٨١/٢ ـ كشف) وتمام في «الفوائد» (ص ١٩٥٠): كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش به ، وعبد الرحمن هذا ضعيف.

<sup>•</sup> قال ابن المديني: «ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ٦٠٠ حديث تركناه، لم يكن بذاك».



[۷۷] مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن فضاء الجهضمي، (حدثني أبي) أبي عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال رسول اللَّه عَلَيْكُمْ: «إذا اشْتَرَى أَحَدُكُم لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهُ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقًا، وَهُو أَحَدُ الَّلَحْمَيْنِ».

#### [۷۷] اسناده منکر؛

أخرجه الترمــذي {١٨٣٢} ، وابن عدي (٦/ ١٧١)، والحاكم (٤/ ١٣٠)، والبيهقي في «الشعب» {٠٩٩٠}: كلهم من طريق محمد بن فضاء به.

- قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).
  - قال الذهبيُّ: (محمد؛ ضعفه ابن معين).
- قـــــــــــــــ: وضعــفه كــــذلك أبو زرعة والنســائي وابن حبــان والساجي، وغيرهم، والذهبيُّ كذلك كما في «الميزان» (٤/٥ \_ ٦).

ومحمد بن فضاء إنما يروي غالبًا عن أبيه عن علقمة عن أبيه \_ كما قال ابن عدي، وقال: (ولا أعرف له غير هذه الأحاديث إلا الشيء اليسير).

- قال الترمذي : (حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب...).
  - قال البيهقي : (تفرد به محمد بن فضاء، وليس بالقوي).
  - والحديث ذكره الذهبيُّ في «الميزان» فساق إسناده من طريق ابن عدي:
- قال الذهبيُّ: (ابن عـدي : حدثناه عبدان، حدثنا خليفة بن مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن فضاء...).

فوقع في «الميزان» أن شيخ عبدان: «خليفة بن مسلم» !! بينما رواء ابن=

ورواية أبي الزبير عن جابر ضعيفة إن لم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>أ) ما بين القوسين سقط من الأصل والنسخة المطبوعة.



[۷۸]سلمة بن الفضل، نا إسماعيل بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا : ﴿إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْرًا، فَلْيُكُثِرْ مَرقَهَا، وَاغْرِفُوا لِلْجِيرَانِ».

\* \* \*

#### [۷۸] سندهمنکر:

أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» \_ كما في «كنز العمال» {٨٠٤١٩}.

• قلت: وسنده ضعيف؛ فيه:

سلمة بن الفضل؛ أبو عبد الله الأبرش، وهو ضعيف، وإسماعيل بن مسلم المكي (\*) أبو إسحاق البصري، وهو منكر الحديث.

<sup>=</sup> عدي (٦/ ١٧٠ \_ ١٧١) فقال: (وحدثنا عبدان ثنا زيد بن الحريش ثنا مسلم بن إبراهيم . . .) فتبين بهذا أن ما في «الميزان» خطأ فليصحح من هنا، والله أعلم .

<sup>(\*)</sup> قال ابن معين: (لم يكن مكيًا، ولكن كان يكثر التجارة والحج إلى مكة فسمي مكيًا). كذا نقله د. بشار عواد في تحقيق: «تهذيب الكمال» (١٩٨/٣) نقلاً عن «تاريخ ابن معين» \_ رواية الدوري \_ قلتُ: الذي في «تاريخ ابن معين» (٣٨/٢) أنه عن غير يحيى ابن معين!.



## [خير الجيران عند الله خيرهم لجاره]

[٧٩] أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْكُم قال: «المؤمنُ الَّذِي يَأْمَنُ جَارُهُ بَوائقَهُ...» الحديث.

[٨٠] حيوة، وابن لهيعة، قالا: ثنا شرحبيل بن شريك، سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عرائي قال: «خَيْرُ الرَّحِمن عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ جَارِهِ، وَخَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لَلْهِ خَيْرُهُمْ لَلْهِ خَيْرُهُمْ المَّاحِبِهِ».

#### [٧٩]إسنادهضعيف:

أيوب بن عتبة ، أبو يحيى ، قاضي اليمامة ، قد أجمعوا على ضعفه ، ومن ثم قال يعقوب بن سفيان: لا يُفرح بحديثه .

وطيسلة بن علي النهدي اليمامي ، هو نفسه : طيسلة بن مياس السلمي ـ وقد رجح ذلك الحافظ في «التهذيب»، وهو اختيار ابن أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٠٥). ونقله الحافظ عن يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، وابن شاهين في «الثقات» والبرديجي في «الأفراد».

ووثقه يحيى بن معين ـ كما في «الجرح والتعديل».

#### [۸۰] اسناده صحیح،

أخرجه الترمذي (١٩٤١)، وابن خريمة (١٤٠/١) برقم (٢٥٣٩)، وسعيد ابن منصور في «السنن» (٢٣٨٨)، وابن حبان (٥١٨ ـ ٥١٩ ـ إحسان)، والحاكم (١/١٠١)، (٤/ ١٦٤)، وابن أبي الدنيا في «المكارم» (٢٨١، ٢٨١)، والحايب والحاكم (٣٩٠)، والخطيب والصلة» (ص ١٧٩ رقم ٣٩٣)، والخطيب في «التاريخ» (٢٨/١٢): كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن حيوة بن =



- و شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو مرفوعًا.
  - قال الترمذي: (حديث حسن غريب).

وقد جاء عند الحاكم \_ هكذا \_: عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن مسلم عن عبد الله بن عمرو. فأبدل «شرحبيل بن مسلم» بـ: «شرحبيل بن شريك»، وأسقط: عبد الرحمن الحبلي.

وقد عــدَّ العلامــةُ الألبانيُّ ذلك من أوهام الحاكم ـ رحــمه الله ـ كــا في «كـقيق «الصحيــحة» برقم (١٠٣)، وقال الشــيخ شاكر ـ رحمه الله ـ فــي «تحقيق المسند» (١٠/٤) عن إسناد الحاكم : إنه خطأ.

هذا، وقد توبع عبدُ الله بنُ المبارك، تابعه: أبو عبد الرحمن بن المقرى عن حيوة عن شرحبيل بن شريك به. كما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (١١٥)، والحاكم (٢/٣٤١).

بينما رواه أبو عبد الرحمن المقرئ \_ مرة أخرى \_ فقال: عن حيوة وابن لهيعة \_ معًا.

أخـرجـه هكذا أحـمـد (٢/ ١٦٧ ـ ١٦٨)، والدارمي (٢/ ٢١٥)، وابن: شران في «الأمالي» ﴿٧١٠} وابن الشجري في الأمالي (٢/ ١٣٩، ١٧٦). وعبد الله بن لهيعة ضعيف كما لا يخفى، ولكنه مقرون بـ: حيوة.

- قال ابن بشران: (هذا حدیث صحیح من حدیث أبي عبد الرحمن الحبلی، وهو إسناد كلهم ثقات).
- وصححه الحافظُ ابنُ حجر \_ كما في «الأمالي المطلقة» له (ص ٢٠٨) فإنه قال: (هذا حديث صحيح...).
- وصحح إسنادَه كلٌّ من الشيخ شاكر كما في تحقيق «المسند» (١٠/٧٧)
   والعلامة الألباني ـ رحمهما اللّه ـ كما في «الصحيحة» برقم (١٠٣).

## • بلب منه •

## [البدءبالجارالقريب بابًا في الهدية]

[٨١] جماعة، عن شعبة، أنا أبو عمران الجوني، سمعت طلحة بن عبد الله :أن عائشة قالت : يا رسول الله، إنَّ لي جارينِ فبأيِّهما أبدأ ؟ قال : «بأقربهما بابًا».

[A۲] جماعة: نا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قلت :يا رسولَ الله، إنَّ لي جَاريْنِ، فَبَأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قال: «بأُدْنَاهُمَا بَابًا».

#### [۸۱] صحيح:

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٧٥١، ٢٥٩٥، ٢٠٥٠) وفي "الأدب المفرد" (٢٠١، ١٩٣، ١٩٣١)، والطحاوي المفرد" (٢٠١، ١٩٣، ١٩٣١)، والطحاوي في "المشكل" (٢٧٩٧)، وابن أبي الدنيا في "المكارم" (٣٣٦)، والخطيب في "التاريخ" (٧/ ٢٧٥)، و البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٧٥)، وفي "الشعب" (٤٩٥٤)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٦/٦) برقم (١٦٨٨)، وابن الجوزي في "البر والصلة" (ص١٧٧): كلهم من طريق شعبة عن أبي عمران عن طلحة به.

#### [۸۲] سندهضعیف:

أخرجه أبو داود في «السنن» برقم {٥١٥٥} عن مسـدد وسعيد بن منصور ــ معًا ـ عن الحارث بن عبيد به.

وإسناده ضعميف جدًا لضعف الحارث وهو الأعور صاحب علي بن أبي طالب.



[٨٣] جعفر بن سليمان، ثنا أبو عمران، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لي جارين، فبأيِّهما أبدأ ؟

قال: «بأَقْرَبهما منْك في الْهَديَّة».

[٨٤] جماعة، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن رجل، عن عائشة، قلت: إن لي جارين ... الحديث.

#### [۸۳] اسنادهضعیف:

أخرجه الطحاوي في «المشكل» {٢٧٩٩}، والحاكم (١٦٧/٤) من طريق جعفر بن سليمان به، وهذا إسناد ضعيف، إذ جعفر: ثقة في أصل حديثه، ولكن له مناكير ومخالفات، هذا وقد خالف شعبة، فقد رواه شعبة عن أبي عمران عن طلحة، بينما رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران، عن يزيد بن بابنوس.

• قال الحاكم: (والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله).

#### [٨٤] إسناد ضعيف فيه مبهم:

وللحديث طرق أخرى عن عائشة:

- منها: ما أخرجه أبو يعلى ﴿٤٩٦١﴾، وإسناده ضعيف واه.
- ومنها: ما أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» {٨٧٤}، وابن حبان في «المجروحين» (١٨٨/٢) وإسناده كذلك واه.
  - ومنها: ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٤٧) وإسناده ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٣١) وإسناده ضعيف. =

 <sup>■</sup> قلت: ولم يتفرد به عن أبي عمران، بل تابعه شعبة كما تقدم. وحالف شعبة والحارث بن عبيد معًا: جعفر بن سليمان كما سيأتي في رقم ﴿٨٣ .



## [أحسن إلى جارك تكن مؤمنًا]

[٨٥] جعفر بن سليمان، ثنا أبو طارق، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: «أَحْسن إلى جارك تَكُنْ مُؤْمنًا».

■ ومنها: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱۱۹) (۲۱/۱۹) (۱۰۱۰) وفي إسناده كذاب.

#### [۸۵] اسنادهضعیف،

أخرجه الترمذي (٢ ٣٠٠)، وأحمد (٢/ ٣١٠)، والخرائطي في «المكارم» (٢٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٥)، وأبن أبي الدنيا في «الورع» (٢٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٤٣): كلهم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي طارق، عن الحسن به، ولفظه: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات في عمل بهن، أو يعلمهن من يعمل بهن؟»، فقلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، فعقد بها خمسًا، فقال: «اتّق المحارم تكُنْ أعبد الناس، وأحسن إلى جارك تكُنْ مؤمنًا، وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحبّ للناس ما تحبّ لنفسك تكن مسلمًا، وأقلّ الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب».

وهذا إسناد ضعيف لسبين:

الأول: أبو طارق؛ السعدي البصري، وهو مجهول.

ولكن قد توبع، تابعه عـوف بن أبي جميلة عند الأصبهـاني في «الترغيب» (١/ ٤٧٩).

الثاني: رواية الحسن البصري عن أبي هريرة منقطعة.

• قال الترمذي : (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان).



قال أبو نعيم: (غريب من حديث الحسن، تفرد به جعفر عن أبي طارق!).

- وضعَّف إسناده الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ كما في «شرح وتحقيق المسند» (٢٢٨/١٥).
- وقد روي عن الحسن عن النبي عليك مرسلاً ـ كـما قال الترمذي عقب حديث (٥٠ ٢٣٠).

## وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة:

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» {١٧٤}، وابن ماجه {٢١٧٤}، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢)، والبيهقي في «الزهد» {٨٢٢}، وفي «الآداب» {٤٠٤، ١٠١٠}: كلهم من طريق أبي رجاء، عن برد بن سنان، عن محكول، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي هريرة نحوه.

وأخرجه \_ كذلك \_ الخرائطي في «المكارم» (٢١٩) من طريق أبي رجاء به نحوه.

- قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كما في «الصحيحة» (٢/٢): (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون...).
- قلت: نعم، رجاله ثقات، ولكن ليس إسناده بصحيح، فقد رُوي على وجوه مختلفة مضطربة:

فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» برقم {١٦} عن مكحول، عن النبي عليه الله عن مرسلاً. رواه عن مكحول: سليمان بن موسى الأموي، وهو أثبت وأحفظ أصحاب مكحول \_ كما قال أبو حاتم وغيره.

وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» {۱۰۲۱، ۸۶۰۱} من طريق برد بن سنان عن واثلة عن أبي هريرة . . . بدون ذكر مكحول !! وكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٣٦٥).



## • جاب •

## وشفعة الجوار مندوب إليها لأجل حق الجوار

[٨٦] قال عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا: «الجارُ أحقُّ بسَقْبه».

- قلت : وللحديث شواهد:
- ومنها: ما أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥) عن السائب بن عبد الله مرفوعًا، وفيه: «وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا»، وإسناده ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» {٨٦٤} من حديث أبي ذر نحوه.
- ومنهسا: ما أخرجه الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٤١) عن أبي الدرداء، وإسناده واه.

#### [٨٦] إسناده منكر:

أخرجه أبو داود  $\{N017\}$ , والترمذي  $\{N77\}$ , والنسائي في "الكبرى" - كما في "التحفة"  $\{Y177\}$ , وابن ماجه  $\{Y184\}$ , وأحمد  $\{Y777\}$ , وابن أبي شيبة والطيالسي  $\{Y177\}$ , وعبد الرزاق  $\{X17\}$   $\{X177\}$ , وابن أبي شيبة  $\{X177\}$ , والدارمي  $\{Y177\}$ , والطحاوي  $\{Y177\}$ , والعقيلي  $\{Y177\}$ , والبيه في  $\{Y177\}$ , والعقيل من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله . . . الحديث وهذا منكر، قد ضعفه جماعة من أهل العلم بسبب عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن أبي سليمان: مختلف فيه .

وكأن ذِكْر «مكحول» ليس بمحفوظ، كما قال الدارقطني في «العلل»
 (٧/ ٢٦٥) وزاد : «والحديث غير ثابت»



# [۸۷] وعن النبيِّ عَيَّكُ قَال: «إذا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا، فلا (٥/ب) يَبِعْهُ/ حَتَّى يَسْتَأذنَ جَارَهُ».

• رواه ابن ماجه.

- وقال أحمد: «له مناكير»، وقال : «كان يخالفُ ابنَ جريج، وابنُ حريج أثبت عندنا منه». إقلت: وقد خالف ابنَ جريج في متن هذا الحديث أ، وقال أيضًا: «عبد الملك ثقة، وهذا حديث منكر».
  - قال الترمذي: «هذا حديث غريب».
  - قال الشافعي: «يُخاف أن لا يكون محفوظًا».
- قال البخاري: «لا أعلم رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا».
- قال العقيلي: «وفي الشفعة أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد».
  - وانظر «شرح علل الترمذي» (٢/ ٥٦٧، ٥٦٨).

#### [٨٧] إسناده ضعيف؛ وهو حديث ثابت صحيح:

ولم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ : "من كانت له أرض، فأراد بيعها، فليعرضها على جاره».

أخرجه برقم ﴿٣٤٩٣}، والطبراني في «الكبير» (١١/٣٩٣) ﴿١١٧٨ مِن طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباسٍ مرفوعًا.

وهذا إسنادٌ ضعيف من وجهين:

الأول: شريك، وهو ابن عبد الله القاضي النخعي، وهو ضعيف سيئ الحفظ.

الثاني: سماك بن حرب، في حديثه اضطراب السيما عن عكرمة، فقد كان يتلقن فيقال له: «عكرمة عن ابن عباس»، فيقول: «نعم».

#### • والحديث له شواهد:

- منها: ما أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، والخرائطي في «المكارم» ﴿٢٣٠ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر مرفوعًا: «من كان له جار في حائط ٍ أو شريك ٌ فلا يبعه حتى يعرضه عليه».
- وفي «الإرواء» (٣٧٣/٥) : « إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكري، وهو سليمان بن قيس : ثقة» اهـ.
- ومنها: ما أخرجه النسائي (٧/ ٣١٩ \_ ٣١٠)، وابن ماجه ﴿٢٤٩٢ أَ، وأبو وأحمد (٣/ ٣٠٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦)، والحميدي ﴿١٢٧٢ أَ، وأبو يعلى (٣/ ٣٦٧)، وابن الجارود ﴿١٤٢ أَ.

كلهم من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «أيُّكم كانت له أرضٌ، أو نخلٌ، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه».

وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٨٢) {١٤٤٠٣} عن الثوري وابن جريج \_ معًا \_ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا نحوه. وقد صرَّح أبو الزبير بالسماع من جابر :

أخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣١٦٣)، والنسائي (١/٧٠)، مرحه مسلم (٢٠١٨)، وأبو داود (٣١٦/٣)، وابن الجارود (٢٤٢)، والطحاوي (٤/ ١٠٠)، والدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيه في (١/٩٠١) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به.

وأخرجه البغوي (٨/ ٢٤٤) {٢١٧٣} من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.

• وانظر «الإرشاد» (١٦٦/١) لأبي يعلى الخليلي.



[٨٨] وعن جابر، قال: قال رسول اللَّهُ عَلَيْكُم: «الجارُ أحقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ به إنْ كان غائبًا إذا كَانَ طَريقُهُما (وَاحدًا)(ا) ».

رواه أهلُ السنن الأربعة.

[٨٩] وعن ابن عباس مرفوعًا : «مَنْ كَانتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بِيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَاره».

• أخرجه القزويني.

[٩٠] وعن عـمـرو بن الشَّـريد، عن أبي رافع، قـال لرجل: لولا أني سمعتُ رسولَ اللَّه عَلِيْكُم يقـول: «الجارُ أحقُّ بصَـقْبــه» ما أعطيتُكَها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاه إيّاها.

• أخرجه البخاري.

#### [۸۸] اسنادهضعیف،

وقد تقدم برقم [٨٦].

(أ) في الأصل: واحدٌ! والصواب ما أثبته.

#### [۸۹] اسنادهضعیف:

وقد تقدم برقم (٨٧).

#### [۹۰] حديث صحيح:

أخرجه البخاري (١٩٧٧، ١٩٧٧) من طريق السفيانين ـ الشوري وابن عينة.

وأخرجه أبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠)، وابن ماجه (٩٨٩)، وأخرجه أبو داود (١٦٥١٦)، والحميدي ومالك (٨٥٦)، والحميدي



- ورواه النسائي، والترمذي، وابن ماجه: من حديث عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه.
  - وروى الترمذيُّ عن البخاريِّ قال : كلاهما عندي صحيح.

[٩١] وصحح الترمذيُّ من طريق الحسن، عن سمُرةَ مرفوعًا: «جارُ الدار أحقُّ بالدار».

• ورواه أيضًا (د) ، (س).

وأخرجه البخاري ﴿٦٩٨١، ٦٩٨١}، وعبد الرزاق ﴿١٤٣٨) من طريق الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة به.

• وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٧٧) برقم (١٤٢٩)، و«تحفة الأشراف» (٤/ ١٥٢)، و«علل الدارقطني» (٧/ ١٤) برقم (١٥٢)، و«علل الدارقطني» (٧/ ١٤) برقم (٣٦٢). و«الإلزامات» (ص ٣٦٢).

#### [٩١] إسنادهضعيف لانقطاعه:

أخرجه أبو داود (٢٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في «الكبرى» ـ كسما في «التحفة» (١٩٨٤)، وأحـمـد (١٣٨٨)، (٥/٨، ١٢،...)، والطيالسي (٤٠٩)، وابن الجارود (٤٤٤)، وابن أبي شـيبة (٧/ ١٦٥)، والطبـراني (٧/ ١٩٥، ١٩٦)، وابن أبي حـاتم فـي «العلل» ـ



(١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٦/٦)، وقاسم بن أصبغ - كما في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٤٤): كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به. وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، والراجح أنه لم سمع منه غير حديث العقيقة واللَّه أعلم.

هذا، وقد رواه جماعةٌ عن قتادة هكذا، وخالفهم عيسى بن يونس، فرواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس!

أخرجه ابن حبان (١٨٢ه)، والطحاوي (٤/ ١٢٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٨٠)، والخطيب (١/ ٢٤١)، والضياء في «المختارة»، وابن أيمن \_ كما في «الوهم والإيهام» (٢٦٢١)، وقاسم بن أصبغ \_ كما في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٤٢)، وابن أبي خيثمة في «تاريخه» \_ كما في «التهذيب».

وهذا إسناد منكر، أخطأ فيه عيسى بن يونس بجعله عن أنسٍ كما قال الترمذي، والدارقطني في «العلل»، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٨٠).

- وقد ذهب الضياء المقدسي صاحب «المختارة»، وابن القطان الفاسي صاحب «بيان الوهم والإيهام» إلى تصحيح الروايتين معًا: ورواية أنس.
- وفي «العلل» (١/ ٤٧٩ \_ . ٤٨٠) لابن أبي حاتم: عن أبي زرعة أنه قال: «ورواه يزيد بن زريع، وعباد بن العوام، وجماعة : عن يونس، عن الحسن، عن النبي عَلَيْكُم ، ليس فيه سمرة» اهد.
  - ورواه مرسلاً ـ هكذا ـ: ابنُ أبي خثيمة في «تاريخه».
    - وقد روي عن ابن عمر:

أخرجه الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٥٢) برقم {٢٣٧} وإسناده منكر .

## ومن حقوق الجار • وضع جسره على حائط جاره

فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره.

[٩٢] وصح عن أبي هريرة قولُ النبيِّ عَيْكِ : «إذا استأذَنَ أحدَكم جارُهُ أَنْ يغرسَ خشبةً في جداره، فلا يمنَعْهُ».

• متفق عليه.

#### [٩٢] حديث صحيح،

أخرجه مسلم برقم (١٦٠٩)، والترمذي (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٦٣٩)، وأبو وابد وابد وابد وابد وابد وابد وابن ماجه (٢٩٣٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٠)، والحميدي (٢/ ٢٦١)، وأبو يعلى (١٢/ ١٢١) برقم (٦٢٤٩)، والطحاوي في «المشكل» (٢٤١٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢١٨)، والبيهقي في «الكبري» (٦٨/٦): كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه مسلم برقم ﴿ ١٢٣ ﴾ من طريق ابن عيينة ويونس ومعمر . وأخرجه الطحاوي في «المشكل» ﴿ ٢٤٢ ﴾ من طريق سليمان بن كثير . وأخرجه أحمد (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي (٦/ ٦٨) من طريق معمر كذلك وأخرجه أحمد (٣٩٦/٢) من طريق أبى أويس .

• وأخرجه البزار (٢/ ١٩٨ ـ كشف) من طريق معمر وسفيان به .

كلهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس، وسليمان بن كثير، وأبو أويس) عن الزهري، عن الأعرج ـ وهو : عبد الرحمن بن هرمز ـ عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأُخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأحمد (٤٦٣/٤)، وابن =

حبان (٥١٥ ـ إحسان)، والطحاوي (٢٤١١ ـ مشكل)، والبغوي في "شرح السنة" (٨/٦) برقم (٢١٧٤)، والبيهقي (٦٨/٦)، وأبو سعيد القاش في "فوائد العراقيين" (٤١٤): كلهم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٧) برقم (٢٨٩٦) رواية أبي مصعب الزهري.

• قال أبو هريرة عقب روايته الحديث : (مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم)!!

وأخرجه الطحاوي ﴿٢٤١١} من طريق مالك ويونس معًا.

وأخرجه الشافعيُّ (٢/رقم ٥٧٧ ـ شـفاء العي)، ومن طريقه الطحاوي في «المشكل» {٢٤١٤}.

وأخرجه كذلك الطحاوي في «المشكل» {٢٤١٣}، وابن عدي في «الكامل» (٣٤ ٢٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٦٩): كلهم من طريق خالد بن مخلد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناده هكذا منكر، فقد رواه \_ جماعة \_ عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وهو الصحيح الذي رواه الشيخان في «صحيحيهما».

وخالد بن مخلد له مناكير \_ كما قال الإمام أحمد.

- قال أبو نعيم: ( تفرد به خالد عن مالك عن أبي الزناد).
- وقال ابن عدي: (هذا الحديث لا يعرف عن مالك عن أبي الزناد إلا من رواية خالد عنه).
- وقال الدارقطني في «العلل» (٢٩٤/١٠) : ( والصحيح عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة). اهـ.

وقد رواه خالد بن مخلد على وجه آخر :

فرواه عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا \_ كما عند الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٤٩) برقم (٢٣٤). وتابع خالدًا عبدُ الله بن وهب كما عند البيهقي (١/ ٦٨).

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٥٦، ٢/٢٢ \_ ٢٢٣) والطحاويُّ 17 ٢٤٦ \_ ٢٢٢ والطحاويُّ 17 ٢٤١ والحريخ» \_ مشكل ، والطبراني في «الأوسط» [٢٦٣٩ ، والخطيب في «التريخ» (٢/ ١٥١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧٨)، وابن عبد البر في «التمهيد (٠/ ١٥١) والعطار في «الفوائد» (ص ١٠١) برقم [٢٩ ]: كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. وإسناده منكر أخطأ فيه معمر!
- والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٧١) فقال: (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. . . . الحديث، فقالا: وهم فيه معمر، إنما هو الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. كذا رواه مالك وجماعة وهو الصحيح).
- قلتُ: وقد تابع عقيل بن أبي خالد معمرًا، فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا: خرجه الطحاوي في «المشكل» {٢٤١٨}.
- ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري فخالف عقيلاً ومعمراً: أخرجه أبو نعيم (٣/ ٣٧٨)، والطحاوي في «المشكل» {٢٤١٧} من طريق محمد ابن أبي حفصة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة!!
  - قال أبو نعيم: (رواه ابن أبي حفصة عن الزهري مخالفهما) اهـ.
- قلت: وتابع محمد بن أبي حفصة: برد بن سنان ـ كما رواه: الطبراني
   في «الأوسط» {٢٧٦٩}، وفي «معجم الشاميين» {٣٦٩}.



- قال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢٩٤): (ووهم فيسه) \_ أي: محمد بن أبى حفصة.
- قلت: وكذا برد بن سنان وإن وثقه البعض إلا أنه ليس في الزهري بذاك.
- وأخرجه أحسمه (٢/ ٤٤٧)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ١٧٢) من طريق وكيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة. . . الحديث وفيه: "خشباته".
- وسنده ضعيف، فقد ذكر العقيلي «منصور بن دينار» في «الضعفاء» (١٩١/٤) ونقل عن البخارى: «ضعيف الحديث».
- وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٢٨/٤) من طريق أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا \_ وفيه زيادة \_: «لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم. . . » الحديث، وهي زيادة شاذة، فالحديث محفوظ صحيح بدونها.
- وأخرجه الطحاويُّ (٢٤١٥ ـ مسشكل)، والخرائطيُّ في «المكارم» (١/ ٢٤٧) برقم (٢٣١) من طريق الزبير بن الخريت عن عكرمة عن أبي هريرة. والزبير وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم.
- وتوبع الزبير بن الخريت، تابعه خالد الحذاء كما رواه البيهقي في «الكبرى» (٦٨/٦) من طريق وهيب بن خالد عن عكرمة به.
- وتابعه كذلك داود بن أبي هند كما عند الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٤٨) برقم {٢٣٢} وإسنادُه ضعيف فيه خالد بن نـزار الأيلي، وهو ضعيف وأخرجه كذلك في «المساوئ» (ص ١٨٣ برقم ٣٩٦).
- وأخرجه البخاريُّ (٢٦٢٧)، والحميديُّ (١٠٧٧)، وأحمدُ (٢/ ٢٣٠)،
   والبيهقي (٨/ ٦٩)، والخطيب في «التاريخ» (٤/ ٣٢٥): كلهم من طريق =

= عكرمة عن أبي هريرة.

• قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ورواه كذلك ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب بمعناه. ومن حديث سفيان أخرجه البخاري، وأخرجه أيضًا من حديث الزبير بن الخريت عن عكرمة عن أبي هريرة. وفي رواية الزبير: إن شاء، وإن أبي.

وخالفهم: سماك بن حرب وجابر الجعفي، فـروياه عن عكرمة عن ابن عباس!) اهـ.

• قلت: فحديث عكرمة عن أبي هريرة، رواه جماعة عن عكرمة به رهم: (أيوب، وسفيان، والزبير بن الخريت، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند). وخالفهم \_ كما قال البيهقي \_ سماك بن حرب وجابر الجعفي! فقالاً عن ابن عباس! وتابعهم على هذه المخالفة: أبو الأسود \_ وهو يتيم عروة \_ وداود بن الحصين، وقد خرجت ذلك كله، فإليك بيانه:

#### ١ ـ سماك عن عكرمة:

رواه عن سماك: قيس بن الربيع وشريك وسفيان !!

• فأخرجه الطحاوي في «المشكل» برقم {٢٤٠٨} من طريق قيس بن الربيع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي علينه : «من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره».

وسنده ضعيف منكر. فيه قيس بن الربيع، وهو سيئ الحفظ، وكذلك رواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطراب عكرمة في روايته عن سماك كما هو معلوم.

• وأخرجه البيهقي (٦٩/٦) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا : "إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه".



وإسناده كذلك كسابقه: ضعيف منكر. فيه: شريك القاضي وهو سيئ الحفظ، وإن كان قد تابعه قيس بن الربيع ـ وهو مثله ـ لكن كلاهما لم يضبط لفظه، إذ رواه كل منهما بلفظ مخالف للآخر!! ورواية سماك عن عكرمة: تقدم بيان حكمها.

• وأخرجه البيهقي (٦/٦) من طريق وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: "إذا اختلفتم في الطريق فاحعلوه سبعة أذرع، ومن بنى بناءً فليدعمه بحائط جاره».

وهذا إسناد ضعيف لرواية سماك عن عكرمة كما تقدم.

وسفيان هو الثوري، فالراوي عنه ههنا: وكيع. وهو راوية الثوري.

- قال ابن جرير الطبري: (وهذا خبير عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل).
- وقد أورد العلامة الألباني كلام ابن جرير إلى قوله: «.. غير صحيح لعلل»، ثم قال: (وهي مما لا قيمة لها إلا الأخيرة منها، وهي أن بعض الثقات خالفوا سماكًا فرووه عن عكرمة عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في رواية تلك الطرق المشار إليها في أول التخريج عن عكرمة لاحتمال أن يكون هذا رواه عن كل من ابن عباس وأبي هريرة، فالحديث صحيح عنهما كليهما، وهو عن أبي هريرة أصح لاتفاق الشيخين عليه..) اهه.
- قلت: نعم، حديث أبي هريرة أصح. وحديث ابن عباس لا يصح لمخالفة سماك لكل من: سفيان بن عيينة، وأيوب، والزبير بن الخريت، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند. فأنّى لرواية سماك الصحة مع مخالفة هؤلاء.

ثم أنى لها الصحة وروايته ـ أي: سماك ـ عـن عكرمة ضعيفة مضطربة ؟! والله أعلم.



#### = ٢ ـ جابر الجعفى عن عكرمة:

أخرجه البيهقي (٦٩/٦) والخرائطي في «المكارم» (٢٤٩/١) برقم (٣٣٣) من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، ولفظه: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه، وإذا اختلفتم في الطريق (المئتاء) فاجعلوها سبعة أذرع».

وهذا إسناد ضعيف: جابر الجعفي ضعيف.

وأخرجه الخرائطي \_ أيضًا \_ ولكن في «المساوئ» (ص ١٨٤) برقم (٣٩٧) عن أحمد ابن منصور الرمادي. . . به ولكن قال: عن أيوب !! بدلاً من جابر .

### ٣ أبو الأسود: يتيم عروة، عن عكرمة:

أخرجه ابن ماجه (٢٣٣٧)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٢/ ٢٩٤٧) كما في "الصحيحة" برقم (٢٩٤٧) وأحمد (١/ ٢٥٥)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٠٤) برقم (١/ ٢٠٥)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٠٤) برقم (٣/ ١٠٥)، وذكره البيهقي (٦/ ٦١): كلهم من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بألفاظ متقاربة كما قال الألباني رحمه الله.

ولفظه عند أحمد : "من بنى بناءً فليدعمه حائط َ جاره"، وفي لفظ: "من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعمه".

ولفظه عند ابن ماجه: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره». وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف سيئ الحفظ مختلط، وإن روى عنه العبادلة \_ على الصحيح \_ كما حققه شيخنا أبو محمد: عصام بن مرعي \_ رحمه الله \_ في كتابه: «النكت الرفيعة في ابن لهيعة».

ثم إنه قد خالف أبو الأسود ـ يتيمُ عـروة ـ جماعـةً رووه عن عكرمة عن =



= أبي هريرة.

قال البيهقي (٦/ ٦٩) بعد ذكره: (ورواية أيوب وخالد والزبير أصح والله أعلم).

وأبو الأسود يتيم عروة: محمد بن عبد الرحمن النوفيلي: ثقة روى له الجسماعة. ولكن الثقة يخطئ بلا شك، فليس يصح من طريقه. بل لا يصح من طريق ابسن عباس - كما قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٢/٨/٢).

• تنبيه: ليس الحديث من شرط «زوائد الهيثمي» فقد رواه ابن ماجه \_ كما نبه عليه العلامة الألباني \_ رحمه الله \_ كما في «الصحيحة» (١٠٨٣/٦) {٢٩٤٧}.

#### ٤ ـ داود بن الحصين عن عكر مة:

أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٢٨/٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: «للجار أن يضع خشبته على جدار جاره».

وإبراهيم هذا: ضعيف. وداود بن الحصين: روى له الجماعة، وهو مختلف فيه، ثم إن روايته عن عكرمة منكرة كما قبال ابن المديني وابن عيينة وأبو داود.

- • وقد روي عن مُجَمّع بن يزيد، وأنس، وأبي شريح :
  - أما حديث مُجَمّع بن يزيد الأنصاري :

فأخرجه ابن ماجــه {٢٣٣٦}، والطحاوي {٩٠٤٦ ـ مشكل} والطبراني (جــ / ١٤) برقم {١٠٨٧} من طريق أبي عاصم النبيل.

وأخـرجـه أحمـد (٣/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠)، والطحــاوي (٢٤١٠ ـ مــشكـل)، والبيهقي (٢/ ٦٩) من طريق مكي بن إبراهيم.



= وأخرجه البيهقى (٦/ ١٥٧) من طريق حجاج بن محمد الأعور.

ثلاثتهم - أبو عاصم، ومكي، وحجاج: عن عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري، فقال: إني أشهد أن النبي عَيْنِهُمُ أمر أن لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره...

وإسناده ضعيف.

هشام بن يحيى، وعكرمة بن سلمة: مجهولان.

### وأما حديث أنس:

فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧٨) من طريق شعيب بن يحيى عن ليث عن الزهري عن الأعرج عن أنس بن مالك مرفوعًا!! وإسناده شاذ.

- قال أبو نعيم: (تفرد شعيب عن الليث بروايته عن أنس، ورواه مالك والناس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة).
- قلت: والليث بن سعد إمام ثقة ثبت، لكن في روايته عن الزهري بعض كلام، خاصة إذا خالف كبار أصحاب الزهري \_ كما هو هنا.

# • وأما حديث أبي شريح !!:

فأخرجه الخرائطي في «المكارم» (١٥٢/١) برقم (٢٣٦) عن أحمد بن أبي موسى عن عبد الرحمن بن يونس عن حاتم بن إسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي شريح مرفوعًا: «ماذا يرجو من جاره إذا لم يرفقه بأطراف خشب في جداره!»

وإسناده ضعيف؛ فشيخ الخرائطي: مجهول؛ وعبد الرحمن بن موسى فيه ضعف، وكذا حاتم.

• ورواه يحيى بن جعدة عن بعض الأنصار:

قال البيهقي (٦٩/٦): وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم أنبأ عبد الله بن محمد بن شيرويه أنبأ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبا روح ثنا زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال:

أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه فمنع فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله عليه الله عليه أنه نهاه أن يمنعه، فجُبر على ذلك. اهم.

وإسناده صحيح من إسحاق بن راهويه إلى يحيى بن جعدة.

فإن «مسند إسحاق» الذي طبع حديثًا بعض معلداته ليس من رواية السلمى هذا. والله أعلم) اهـ.

• قال الحافظُ في «التلخيص» (٣/ ٤٥):

(تنبيهٌ: قالَ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيد: «كلُّ النَّاسِ يقول: «خَشَبَهُ» بالجمع، إلا الطّحاويَّ، فإنه يقولُ بلفظ الواحد<sup>(۱)</sup>».

قلت (٢): لم يقْلهُ الطحاويُّ إلا ناقِلاً عن غيره. قال (٣): سمعتُ يونسَ بنَ عبدِ الأعْلى يقولُ: سألتُ ابنَ وهب عنه، فقال : سمعتُ من جماعةِ: =

<sup>(</sup>١) أي: «خشبة». (٢) القائل: هو ابن حجر \_ رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أي: الطحاوي.



# • جاب •

# [ذكر جملة من حقوق الجار]

[97] إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، قلت: يا رسول اللَّه، ما حقُّ جاري عليَّ؟ قال: "إنْ مَرِضَ عُدْنَّه، وإنْ مات شيَّعْتَه، وإنْ اسْتَقْرَضَك أقرضْتَه، وإنْ أَعُوزَ سَتَدْرْتَه، وإنْ أصابتُه مصيبةٌ عزَّيتَه، ولا ترفَعْ بناءَك فوق بنائه فتسدُّ عليه الريح، ولا (تؤْذه) (أ) بريح قدرك إلا أنْ تغرف منها لَهُ».

• سَنَدُهُ وَاه.

## [٩٣] سنددواد:

 <sup>«</sup>خشبَةً» ـ على لفظ الواحد ـ قال (۱): وسمعتُ رُوحَ بنَ الفرج يعول: سألتُ أبا يزيدَ والحارثَ بنَ مسكين ويونس بن عبد الأعلى، فقالوا: «خشبَةً» بالنَّصْبِ والتنوين، واحدةً، ورواية مُجَمِّع تشهدُ لمن رواه بلفظ الجمع) اهـ.

ثم ساق الحافظُ لفظَه وفيه: «خشبًا» ثم روايةُ ابن عبّاسِ وفيها: «جذوعــ».

<sup>•</sup> قلت: ويشهد له ما رواه الخطيبُ في «الموضح» (١٧٢/١) وفيه: «خشباته». وكذلك روى الدارقطنيُّ (٤/ ٢٢٨) بلفظ: «خشبته». وكذا عند الدارقطني في وعند البيهسقي (٦/ ٦٩) ـ وقد تقدم ـ «خشبته». وكذا عند الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>أ) في الأصل: تؤذيه.

<sup>(</sup>١) أي: الطحاوي.



[٩٤] سويد بن عبد العزيز، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسول اللَّه علَيْ قال: «أتدرون ما حقُّ الجار؟ إن اسْتَعانَك أعَنْتَه، وإن اسْتقرضَك أقرضْته، وإن الْتَقر عدت عددت عليه، وإن مرض عدته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إلا بإذنه، وإن اسْتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، عليه إلا بإذنه، وإن اسْتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تُؤذِه بقُتار/ قدرك إلا أنْ تغرف له منها».

فما زال يوصيهم بالجار حتى ظننا أنه سيورثه.

• سويدٌ ضعيف، كعثمان بن عطاء.

وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو سُلْمى بن عبد الله بن سُلمى، ترجمه الذهبي في «الكاشف» (٣/ ٢٧٩) وقال: «واه».

وانظر «المجروحين» (١/ ٣٥٥)، و«تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٦٠).

#### [٩٤] إسنادهواه:

أخرجـه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» {٢٢٢}، وابــن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧١).

وفي إسناده سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.

وعشمان بن عطاء ذكره أبو نعيم في «الضعفاء» (١٥٥) وقال: «عن أبيه أحاديث منكرة».

• والحديث ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٢٣/٢)، وانظر «بيان الوهم والإيهام» برقم [٣١].

<sup>=</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/١٩) بـرقم (١٠١٤)، والبيهـقي في «الشعب» (٩٥٦١).



[٩٥] وروي نحوه عن يزيد بن (بزيع) (أ)، عن عطاء الخراساني، عن معاذ بن جبل مرفوعًا.

## • وهذا منقطع.

[97] أبو عاصم النبيل، عن إسماعيل بن رافع، عن المقبري، عن أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله، ما حقُّ الجوار؟ قال : "إن دَعَاكَ أجبْتَهُ، وإن استعانك أعنْتَهُ، ولا تؤذه بقُتار قدرك إلا أنْ تغرف له منها».

# • إسماعيل واه.

(أ) في الأصل والمطبوع: زريع! والصواب كما أثبته.

#### [٩٥] سندهضعيفجداً:

أخرجه أبو الشيخ بن حبان في «التنبيه والتوبيخ» (ص ٥٩) برقم ٢٩ لم قال: ثنا محمد بن علي الحفار ثنا أبو همام بن شجاع ثنا عثمان بن مطر عن يزيد بن بزيع به.

• قلت: وسنده ضعيف جدًا؛ وضعفه الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٦٠)، ففيه:

عثمان بن مطر الشيباني، وهو ضعيف جدًا.

- قال ابن عدى: (متروك).
- وقال ابن حبان:(يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به).
- قلت: ويزيد بن بزيع كذلك ضعيف، ذكره الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٢)
   ونقل عن النسائي وابن معين تضعيفه، وكذا العقيلي (٤/ ٣٧٥).

وعطاء الخرسانيُّ، هـو عطاء عبد بنُ اللهِ الخراسانيُّ. وهو نـفسهُ عطاء بن أبي مسلم الخراسانيُّ، وهو ضعيف وروايته عن معاذ فيها انقطاع.

#### [٩٦] إسنادهواهِ:

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» {٨٦٣}.



# • جاب •

# قوله ﷺ: « ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع »

[9۷] علي بن مسهر، عن الأعمش، عن حكيم بن جبير، عن سعيد أبن جبير، عن النبيَّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «لَيْسَ المؤمِنُ مَن باتَ شبعانَ، وجارُهُ طاو».

• حكيمٌ فيه ضعف، وقد خرَّج له أرباب السنن، ولكن للحديث شاهد.

## [٩٧] إسناده ضعيف، وهو حديث حسن:

أخرجه محمد بن نصر المروزي في «الصلاة» {٦٢٨}، وابنُ عدي في «الكامل» (٦٣٧)، والبيهقي في «الشعب» {٩٥٣٧}: كلهم من طريق الأعمش عن حكيم بن جبير به؛ وهذا إسناد ضعيف:

فحكيم بن جبير: قليل الحديث، وله أحاديث منكرة، وقال أبو حاتم: =

<sup>-</sup> وإسنادُه ضعيف جدًا، بل واه \_ كما قال المصنّف \_ رحمه الله \_ فإسماعيل ابن رافع ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم.

<sup>•</sup> قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٢٧): «ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم، وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب الحديث».

<sup>•</sup> والحديث له شاهدٌ مرسل بإسناد واه: أخرجه هناد في «الرهد» {١٠٣٦}.

<sup>•</sup> وقد ذهب الحافظ ابن حجر \_ كما في «الفتح» (١٠/ ٤٦٠)، والمنذري \_ كما في «الترغيب» (٣٥٧/٣) إلى تقوية أحاديث الباب بعضها ببعض، وفي ذلك نظر، إذ كلها ضعيفة جدًا وواهية، فهي من قسم الضعيف الذي لا يقوِّي بعضه بعضًا، والله أعلم .

[٩٨] الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن (عبد الله بن المساور) أن عن ابن عباس أنَّ النبي عَلِيْكُمْ قال: «ليسَ المؤمنُ الذي يشبعُ، وجارُهُ جَائعٌ إلى جَنْبه».

= ضعيف منكر الحديث. ومن ثم فالحديث قد ذكره ابن عدي والذهبي في «ترجمة حكيم بن جبير».

ثم إن رواية الأعمش عن هؤلاء الضعفاء فيها وهم كثير ـ كما قال ابن المديني.

(أ) في الأصل: عبد الله بن أبي المساور. والصواب ما أثبته كما سيأتي.

## [٩٨] إسناده ضعيف، والحديث حسن:

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» [۱۱۲]، وأبو يعلى (٥/ ٩٢) برقم إخرجه البخاريُّ في الإيمان» برقم إفراد أب والطبرانيُّ في «الإيمان» برقم إفراد أب والطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٤/ ١٥٤) برقم إلا ٢٧٤)، والمطحاوي في المعاني (١/ ٢٨)، وهناد في «الزهد» برقم إلا ١٠٤)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والخطيب (١٠/ ٣٩٧) وابن أبي الدنيا في «المكارم» إلا ٣٤٧)، وعبدُ بن حميد (٢٩٦)، وابن الجوزي في «البر والصلة» إ١٧٨)، والبيهقيُّ في «الشعب» (٧٦/٧) برقم إلا ١٩٣٥)، والمروزيُّ في «الصلاة» (١/ ٥٩٣) برقم إ٢٦٩)، والأصبهانيُّ في الترغيب (٢/ ٤٨٥) برقم إ١٢٨): كلهم من طريق عبد الملك بن المساور المجهول ـ كما تقدم.

- قال الهيشمي في «المجمع» (١٦٧/٨): (رجاله ثقات)! وكذا قال المنذري (٣٤٥/٨)، وأورده ابن كشير في «البداية والنهاية» (٨/ ٣٤٥) وسكت عنه.
- تنبيه: وقع عند البيهقيِّ في «الشُّعب» (٩٥٣٦) كـما سيأتي: «عبدُ الله ابنُ المساور». وعندَ الطحاويِّ في «المعاني» (٢٨/١): «مـساور،، أو: ابنُ =



الأثرم: ضعّفه أبو زرعة.

• وهذا حديثٌ مُنكر.

(سُئِلَ أبو زُرعة عن حديث رواه قبيصة وثابت بن محمد ووكيع وأبو نعيم عن الثوري ، فاختلفوا: فقال قبيصة : عن الثوري عن عبد الله بن أبي بشير عن عبد الله بن أبي المساور عن ابن عباس . . . الحديث . وقال ثابت عن الثوري عن عبد الملك عن عبد الله بن المسور عن ابن عباس . وقال وكيع : عن سفيان عن عبد الملك عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس . قال أبو عن سفيان عن عبد الملك عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس . قال أبو زرعة : وهم ثابت في ما قال . وأبو نعيم أثبت في هذا الحديث من وكيع ؛ كأنه حكم لأبي نعيم) اهد .

#### [٩٩] إسناده منكر؛

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/٢٥٩) برقم (٧٥١).

● قال البرذعيُّ: (قلتُ لأبي زرعة: محمد بن سعيد الأثرم؟ قال: ليس. =

أبي المساور». وتصحف عند الطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٥٤) فـجاء:
 «عبيدُ الله بنُ مساور»!

وترجمه البخاريُّ فَي «الكبير» (٥/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وسمَّاه: « عـبد الله بن المساور»، ثم حكى أنَّ أبا أحمد قد قال: «ابنُ أبي المساور».

<sup>•</sup> قال الشيخُ المعلمي اليمانيُّ في «التعليق على تاريخ البخاري»: (لعله يريد إظهار وهم الراوي حيثُ قال: « ابن أبي المساور» ولم يُقلِ الصوابَ وهو: ابنُ المساور.

<sup>•</sup> وفي «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٩):

كأنه يقول: ليس بشيء. قلت: أي شيء أنكر عليه ؟ قال: عن همام وأبي هلال عن قتادة عن أنس عن النبي على الله الله المسلم من يشبع وجاره طاو») انتهى من «تاريخ أبي زرعة» (٢/ ٤٩٠ ـ ٤٩١).

وذكره الذهبي كذلك \_ رحمه الله \_ في «الميزان» (٣/ ٥٦٤)، ونقل عن أبي حاتم قوله: (كتبت عنه \_ أي: الأثرم \_ وتركت حديثه، فإنه منكر الحديث).

• وهذه الرواية التي ذكرها أبو زرعة، قد رواها الخطيب في «تاريخه» (7/٥) من طريق محمد بن سعيد الأثرم عن همام وأبي هلال عن قتادة عن أنس . . . الحديث.

ثم ذكر الخطيب عن أبي حاتم أن الأثـرم: منكر الحديث، مـضطرب، ضعيف. ثم ذكر عن أبي زرعة: ليس بشيء.

- والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٦٦) ونقل عن أبيه : (هذا حديث منكر جدًا).
- وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٨/٢) (٨٧٣) ثم قال: (كان الأثرم يروي هذا عن همام وأبي هلل. وقال أبو حاتم: هو منكر الحديث) اهـ.

## وقد روي من وجه آخر عن أنس:

أخرجه البزار (٧٦/١ \_ كشف) رقم (١١٩ أ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا.

- قلت: وإسناده ضعيف، فعلى بن زيد: ضعيف.
- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٦٨): (إسناد البزار حسن)!
   وكذلك حسن إسنادَه الحافظُ ابن حجر في «القول المسدد» (ص٢١)!!
- وقـد خرجـه الديلمي عن أنس بلفظ: «يا أنس، مـا آمن بي من بات
   جاره جائعًا وهو يعلم» ذكره الهندي في «الكنز» (٢٤٩٣٨).



[۱۰۰] إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه جعل (يعاقب) أن الزبير في شدَّة خُلقه حتَّى غضبَ ابنُ الزبير، وقال: تُبَخِّلُني وتؤنِّبُني؟! فقال ابنُ عباس: سَمعتُ رسولَ اللَّه عَلَيْكِم يقول: «ليسَ بالمؤمنِ الذي يبيتُ شبعانَ وجارُهُ إلى جنْبهِ طَاوِ».

• إسناده واه.

[۱۰۱] قيس بن الربيع وغيره، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج: أنَّ (عمر) (ب قال لرجل سمِعْت رسول اللَّه عَلَيْكُم يقول: «لا يشْبَعُ الرَّجُلُ دون جاره».

• سنده ضعيف.

### [١٠٠] إسناده وام كما قال الذهبي:

إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين ضعفٌ كما قال علي بن المديني، وأحمد وجاء في «الجرح والتعديل» نحوه.

وقال الحاكم: (إسماعيل بن عياش مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه).

وليث \_ وهو: ابن أبي سليم \_ قـرشي، ومن ثم فـرواية إسـماعـيل عنه ضعيفة منكرة. ثم إن ليثًا نفسه ضعيف مضطرب الحديث.

(أ) كذا بالأصل، وقد جاء على هامش الأصل: «لعله: يعاتب».

(ب) في النسخة المطبوعة: «ابن عمر»! وهو خطأ.

#### [۱۰۱] إسناده ضعيف:

أخرجه أحمد (١/٤٥ ـ ٥٥)، ومن طريقه الحاكم (١٦٧/٤)، وابن المبارك في النزهد (٥١٥): كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة، قال: بلغ عمر... الحديث. (وقع عند أبي نعيم في «الحلية» عبادة عن رفاعة، وهو تحريف .

وإسناده ضعيف لانقطاعه بين عباية وعمر.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٧/٩) ولكن من طريق عباية بن رفاعة عن محمد بن مسلمة عن عمر . . . الحديث ، فزاد فيه «محمد بن مسلمة»!

• قال أبو نعيم: (غريب، لم نكتبه من حديث عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرحمن) ـ أي: ابن مهدي.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص١١٦) برقم (٥١٦) من طريق اسماعيل بن إبراهيم، وبرقم (٥١٧) من طريق يحيى بن سعيد، وبرقم (٥١٧) من طريق عمرو ابن علي ـ ثلاثتهم ـ إسماعيل ويحيى وعمرو عن أبي حيان التيمي عن عباية بن رفاعة عن عمر موقوقًا. ولم يرفعه

• وانظر «علل الدارقطني» (۲/ ۱۲۰ \_ ۱۲۲).

وعـزاه الهيـشـميُّ في «المجمع» (٨/ ١٦٨)، وكـذا الحـافظ في «المطالب» (٣/ ٧) لأبي يعلى في «المسند»، ولم أره فـي «مسنده» عن عـمر، بعـد بحث مسند عمر كله.

• وقد خرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٢٧/١) عن يونس عن ابن وهب عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: « ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع». وظاهر إسناده الصحة.

#### • وقد روي عن الحسن نحوه مرسلاً:

أخرجه هناد بن السري في «الزهد» بـرقم ﴿٥٠٦ من طريق إسماعيل بن مسلم ـ وهو المكي ـ عن الحسن عن النبي عليك أنه قال : «ألا هل عسى رجل أن يبيت فصاله رواء، وابن عمه طاو إلى جنبه!!».

وإسماعيل بن مسلم: ضعيف. وقد توبع:

فأخرجه ابنُ المبارك في «الزهد» ﴿٢٦٩﴾ عـن المبارك بن فضالة عن الحسن مرفوعًا إلى النبي عِلَيْكُ : «ألا هل عـسى رجل أن يبيت فـصاله رواءً، =



# • جاب • ر

(٦/ س)

# [من آذي جاره، فهو من أهل النار]

[١٠٢] عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، ثنا أبو يحيى مولى جعدة، سمع أبا هريرة يقول:

قيلَ: يا رسول الله، إنَّ فلانةً تقومُ الليلَ وتصومُ النَّهارَ وتوْذي جيرانَها بلسانها؟!

قال: «هي من أهل النار».

قـال: وفلانة تصلـي المكتوبة وتَصَّـدَّقُ بالأثوار، ولا تُؤذِي أَحَـدًا مِنْ جيرَانها؟!

قال: «هِي مِنْ أهْل الجَنَّة».

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن فضالة وإرسال الحسن البصري.

#### [١٠٢]سنده ضعيف، وهو حديث صحيح:

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [119]، وأحمد (٢/ ٤٤٠)، والحاكم (٤/ ١٦٦)، وهناد بن السري في «الزهد» [٣٩٠]، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص١٧٧) برقم [٣٧٩] والبزار (٢/ ٣٨٢ \_ كشف)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص ١٧٨ رقم ٢٨٩)، وأبو بكر بن المعدل في «الأمالي» (٦/ ١-٢) \_ كما في «هامش الزهد» لهناد: كلهم من طريق الأعمش به. وقد صرح الأعمش بالسماع.

ويبيت ابن عمه طاويًا إلى جنبه، ألا هل عسى رجلٌ يبيت وفصاله رواء
 وجاره طاو إلى جنبه، ألا رجلٌ يمنح من إبله ناقة لأهل بيت ـ ولا در
 لهم ـ تغدو برفد، وتروح برفد، إن أجرها لعظيم».



## [الصبرعلىأذى الجار]

[١٠٣] أبو داود الطيالسي، ثنا الأسود بن شيبان، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مُطرِّف، قال: لقيتُ أبا ذرِّ يحدِّث عن

= وقد ذكر ابنُ حجر أبا يحيا مولى جعدة في "تقريبه" وقال: (مقبول!!). والصحيح أنه ثقةٌ ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٥٧) ونقل عن يحيى بن معين توثيقه، ووثقه الذهبيُّ كذلك.

• وانظر «الصحيحة» برقم (١٩٠).

وعبد الواحد بن زياد العبدي أحد الأعلام: ثقة، ولكن في حديث عن الأعمش وحده مقال \_ كما قال الحافظ في "التقريب"، وذكر في "التهذيب" أنَّ يحيى بن سعيد قال : (ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قطُّ بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش، فلا نعرف منه حرقًا) وقال أبو داود: (عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها).

- قلت: ولكن تابعه أبو أسامة: حماد بن أسامة \_ كما عند أبن حبان برقم إ٥٨/١ إحسان إ. وأبو أسامة ثقة، وانظر «الميزان» (٥٨٨/١). وتابعه كذلك أبو معاوية \_ عند هناد بن السري في «الزهد» برقم (١٠٣٩ والخرائطي في «المساوئ» وغيرهما. وأبو معاوية: محمد بن خازم الضرير، ثقة.
- فالحديث ثابت صحيح. وقد أورده الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٣٢) وسكت عليه الحافظ العراقيُّ!

#### [۱۰۳]حديثضعيف،

أخرجه الطيالسيُّ في «مسنده» (ص٦٣) برقم ﴿٤٦٨} عن الأسود به. وأخرجه أحمد (٥/ ١٧٦)، والطحاوي في «المشكل» ﴿٢٧٨٤}، والطبراني =



رسول اللَّه عَلَيْكُمْ : «إنَّ اللَّه يحبُّ ثلاثةً: رجلٌ له جارُ سُوءٍ فهو يُؤْذِيه ويَصْبرُ على أَذَاهُ، فَيَكْفيه اللَّهُ إِيَّاه بحياة أو مَوْت».

[١٠٤] ابن عُلَيَّة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن ابن الأحمس، عن أبي ذرِّ: نحو الذي قبله.

في «الكبير» (٢/ ١٦١) برقم (٢٦٢١)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢/ ١٦١)، والحاكم (٢/ ٨٨ ـ ٨٩)، والبيهقي (٩/ ١٦٠)، وفي «الشعب» (٩٥٤٩)، وابن أبي الدنيا في «المكارم» (٢٣٧)، وابن الشجري في «الأمالي» (١/ ٩٠١)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص١٠٨): كلهم من طريق الأسود بن شيبان، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرّف به.

ويزيد بن عبد الله بن الشخير، هو أبو العلاء، الذي روى عنه الجريري كما في الحديث التالي.

#### [۱۰٤]إسنادهضعيف،

أخرجه أحمد (١٥١/٥) عن ابنُ عُلَيَّة عن الجريري به.

وأخرجه ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١٧٧)، وابن أبي عاصم في الجهاد {١٢٧} من طريق عبد الأعلى عن الجريري به.

وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» رقم ﴿٤٧} عن الجريري به

• قلت: والجريري، هو: سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود، وهو ثقة، وقد اختلط، ولكن رواية إسماعيل بن علية وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وابن المبارك \_ جميعًا \_ عنه إنما هي قبل اختلاطه.

وإسناد الحديث ـ ههنا ـ ضعيف، فابن الأحمس: مجهول.

هذا، وقد خولف الجريريُّ في إسناده:

فالجريري يرويه عن أبي العلاء عن ابن الأحمس.

والأسود بن شيبان يرويه عن أبي العلاء \_ يزيد بن عبد الله \_ عن مطرف. والإسناد إلى كلِّ منهما صحيح، وكلاهما ثقة.

## • وقد روي الحديث على لون آخر كذلك:

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ١٨٥) برقم (٢٠ ٢٨٠) عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء \_ يزيد بن عبد الله \_ عن أبي ذر. أي: بإسقاط شيخ أبي العلاء سواء أكان: مطرّفًا، أو ابنَ الأحمس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٢/٥ ـ ٣٠٣) عن حماد بن أسامة، عن كهمس، عن أبي العلاء، عن أبي ذر.

والحديث خرجه الخطيبُ في «التاريخ» (١٣٣/١٠) من طريق بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم.

- وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٣١) برقم (١٢١٧): (هذا لا يصح، قال يحيى: «عيسى بن إبراهيم: ليس بشيء»، وبقية كان مدلسًا سمع من المتروكين والمجهولين، ويدلس) اه.
- وخرج ابن الجوزي شاهدًا له \_ كما في «البر والصلة» (ص ١٨) (رقم ٢٩٤) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٢٧) وابن النجار \_ كما في «كنز العمال» (٢٤٨٩٨) عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: شكا رجل إلى رسول الله عليه جاره، فقال: «كف عنه أذاك، واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقًا» وهذا مرسل، وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو ضعف.



# [الاستعادة من جارالسوء]

[١٠٥] صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الله من جارِ السُّوء في دَارِ المُقامَة، فإنَّ جارَ البادية يتحوَّلُ».

[١٠٦]وهيب، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي

## [١٠٥] إسناده ضعيف، والحديث حسن:

أخرجـه النسائي (٨/ ٢٧٤) عن عــمرو بن علي الفلاس، عــن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٩)، وابن حبان (٣٥٩ ١)، والحاكم (١/ ٥٣٧)، وهناد في «الزهد» (٣٧ ١)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (ص ٨٤): كلهم من طريق سليمان ابن حيان، عن ابن عجلان به.

فالقطان وسليمان بن حيان روياه عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، ورواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة متكلم فيها.

• قلت: وقد توبع محمد بن عجلان كما في الحديث الذي يليه.

#### [١٠٦]إسناده حسن:

أخرجه أحسمـــد (٣٤٦/٢)، والحــاكم (١/ ٥٣٢)، والخـــرائـطي في «المساوئ» ﴿٣٩٦﴾: كلهم من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن إسحاق =



هُريرة، قال: رسول اللَّه عَيْظِيْم: «تعوَّذُوا باللَّهِ من (شرِّ)<sup>(1)</sup> جارِ المقيم، فإنَّ جَارَ المُسافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ، زَايَلَ».

عن سعيد به.

ووهيب: ثقة. وعبد الرحمن بن إسحاق: حسن الحديث.

<sup>(</sup>أ) زيادة من النسخة المطبوعة.



# بابجودة الجار

[۱۰۷] الثوري وغيره، عن حبيب بن أبي ثابت، عن خُميل، عن نافع ابن عبد الحارث، قال: قال رسول اللَّه عَيَّاتُهُمْ: «مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ: الجَارُ الصَّالحُ».

## [١٠٧] إسناده ضعيف، والحديث حسن:

أخرجه أحمد ((7/7)، (8.7))، وابن أبي شيبة في «المسند» ((7/7)) برقم (7/7)، والبخاري في «الأدب المفرد» (7/7)، والبخاري في «الأدب المفرد» (7/7)، والمستخب» (7/7)، والطحاوي في «المشكل» (7/7)، وابن أبي عصاصم في «الآحاد والمشاني» (3/7)) برقم (7/7)، وابن أبي عصاصم في «الآحاد المكين» ((7/7)) وأبو (7/7)، وابن أبي خيثمة في «أخبار المكين» ((7/7))، والريهقي نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (7/7)، والحاكم (3/37))، والحرائطي في «الشعب» (7/7)، والروياني في «مسنده» (7/7)، والخرائطي في «المكارم» (7/7): كلهم من طريق سفيان الثوري، عن حبيب، عن خميل به.

وقد توبع سفیان، تابعه حماد بن شعیب ـ کما في «نسخة أبي مـــهر» (-0.5) برقم  $\{., 1, 1\}$ ، وتصحف «خمیل» فصار: «حمیدًا»!

وهذا إسناد ضعيف ففيه «خميل بن عبد الرحمن»، قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». أي عند المتابعة وإلا فضعيف.

هذا، وقد ورد في بعض الأسانيد ما يوهم وجود متابعة لخميل، فجاء عند أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما: «خميل أنا ومجاهد» عن نامع . الحديث. وعند ابن أبي شيبة: «خميل أنا مجاهد. .» فكأن مجاهداً شيخ خميل !



(أ) سقط هذا الحديث كاملاً من النسخة المطبوعة!!

## [۱۰۸]إسناده حسن،

أخرجه ابن حبان (٣٢٦ ع ـ إحسان المفظ: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأه السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء». وأخرجه كذلك الخطيب (١٢/ ٩٩).

وإسناده حسن، فيه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وقد وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وابن المديني وغيرهم. وخالفهم أبو حاتم، وأبو زرعة \_ كما في «الجرح والتعديل» (٥/ ٧٠ \_ ٧١).

وأخرجه الصيداوي في «معـجم الشيوخ» (ص ٣٧٣ \_ ٣٧٤)، وليس فيه ذكر الجار.

## • وقد روى من وجه آخر ضعيف:

أخرجه أحسمد (١٦٨/١)، والبزار (١٤١٢ - كشف)، والحاكم (٥١٨/١)، وابن عساكر في «التاريخ» - كما في «الصحيحة» (٣/٩٣)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٥٧): كلهم من طريق محمد بن أبي حميد، عن إسماعيل بن محمد به:

وإسناده منكر، محمد بن أبي حميد: منكر الحديث. وليس في روايته: «والجار الصالح» وضعفه البزار، وهو كما قال.

وأخرجه الحاكم (٢/ ١٦٢) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبيُّ إذ فيه «محمد ابن بكير» فقال: (قال أبو حاتم: صدوق يـغلط، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة).



## [٩٠٩]رواه وائل بن داود، عن إسماعيل بن محمد، عن أبيه.. قوله.

وأخرجه البزار (١٤١٣ ـ كشف من وجه آخر ضعيف منكر.
 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٦/١) برقم (٣٢٩)، وإسنادُه واه، فيه «إبراهيم بن عثمان»، وهو متروك.

<sup>[</sup>١٠٩] لم أقف عليه كما ذكره المصنف، وإنما:

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٨٨) من طريق يحيى بن سعيد. عن وائل بن داود، عن محمد بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص.



# [الجارقبل الدار]

[١١٠] محمد بن الصباح، ثنا هشيم، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: «الجَارُ قَبْلَ الدَّار».

\* \* \*

[۱۱۰] إسناده ضعيف،

هشيم، هو ابن بشير بن أبي خازم، ثقة ولكنه يدلس، ولم يصرح بالسماع.

ولم أقف على من أخرجه، وإنما وجدته من حديث رافع بن خديج: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤/ ٣١٩) برقم (٤٣٧٩)، وأبو الشيخ في «الأمشال» (٢٣٢)، والخطيب في «الجامع» (١٧٠٨)، والقضاعي في «مسنده» (٩٠٧).

وإسناده واه، فيه أبان بن المحبر، وهو متروك، وقد ذكره الذهبي في «الميزان» (١٥/١)، وذكر حديثه هذا ثُمَّ، وقال العقيلي: «منكر الحديث».

• وله شاهد: أخرجه العسكري في «الأمثال» كما في «المقاصد الحسنة» (ص١٥١)، وإسناده ضعيف.



## [حب الخير للجار]

[۱۱۱] مسدد، ثنا يحيى، عن حسين المعلم، ثنا قتادة، عن أنس، عن النبي عَلَيْكُمْ، قال: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يُؤْمِنُ رَجُلٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ وَلَأَخِيهِ مَا يُحبُّ لنَفْسه».

## [١١١]ذكر «الجار» ضعيف:

أخرجه مسلم (٢/ ٦٦ \_ ١٧ \_ نووي)، وأبو نعيم في «المستخرج» \_ كما في «الفتح» (١/ ٧٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حسين به

وأخرجه الإسماعيلي ـ كما في «الفتح» (١/ ٧٣ ـ ٧٤) من طريق روح بن عبادة عن حسين بزيادة: «. . كما يحب لنفسه من الخير».

وهكذا أخرجه أبو عوانة (١/ ٣٣)، والنسائي (٨/ ١١٥).

فزاد حسين بن ذكوان المعلم هاتين الزيادتين: «لجاره»، و«من الخير».

وخالفه شعبة، فقد رواه عن قتادة بدون هاتين الزيادتين:

أخـرجـه البـخاري (۸۳)، وأحـمـد (۲/ ۲۷۸)، والنسـائي (۸/ ۱۱۵)، والترمذي (۲۵۱۵)، وأبو عوانة (۱/ ۳۳)، والدارمي (۲/ ۳۰۷).

وتابع شعبةَ همامٌ: أخرجه أبو عوانة (١/ ٣٣) من غير الزيادتين.

وأخرجه أحمد (١٧٦/٣) وفيه «حتى يحب لجاره». وأخرجه كذلك (٣/ ٢٧٢) بدونها.

- قلت: فتفرُّدُ حسينِ بن ذكوان المعلم بهاتين الزيادتين غير مقبول، ويبدو أنه اضطرب في متن هذا الحديث، فقد ذكر يحيى القطان أن حديث حسين المعلم: فيه اضطراب \_ كما في «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٥٠)، ولعل هذا الاضطراب من الرواة عنه \_ كما قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» (ص٤١٧).
- والخلاصة أن هاتين الزيادتين في الحديث ضعيفتان، والحديث صحيح بدونهما.



# • جاب •

# [محبة الله ورسوله من أحسن إلى جاره]

[۱۱۲] مسلم بن إبراهيم، ثنا الحسن بن أبي جعفر [ثنا أبو جعفر] الأنصاري، عن الحارث بن فضيل، عن عبد الرحمن بن أبي قراد: أنَّ النبيَّ عَلَيْحُسِن / جوار مَنْ (٧/أ) جَاورَهُ، فليُحْسِن / جوار مَنْ (٧/أ) جَاورَهُ».

• إسناده جويد.

(أ) ما بين القوسين سقط من الأصل والمطبوع!.

#### [۱۱۲]حديث حسن،

خرجه السبيهقي في «الشعب» (٢٠١/٢) رقم (١٥٣٣) من طريق مسلم ابن إبراهيم ثنا الحسن بن أبي جعفر ثنا أبو جعفر الأنصاري عن الحارث ابن الفضل أو ابن الفضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد مرفوعًا ولفظه: «من سره أن يحب اللَّه ورسوله، فليصدق حديثه إذا حدَّث، وليُودً أمانته إذا ائتمن، وليحسن جوار من جاوره».

وفي إسناده الحارث بن الفضل، وهو مختلف فيه: ضعفه أحمد، ووثقه ابن معين والنسائي.

وقد تابعه عبد الرحمن بن الحارث:

خرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٢٠) رقم (٦٥١٧) من طريق عبيد ابن واقد القيسي، ثنا يحيى بن أبي عطاء، عن عـمير بن يزيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي قراد. . فذكره بنحوه .

وإسناده ضعيف؛ فيه عبيد بن واقد، وهو ضعيف يكتب حديثه كما قال أبو حاتم «الجرح والتعديل» (٦/٥).



# • جلب •

# [لا تحقرن جارة لجارتها شيئا]

[١١٣] الليث، عن المقبري إعن أبيه إ<sup>(١)</sup>، عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللَّه عَيَّا اللَّهُ عَيَّا أَنْ اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيْرَانٌ جَارَةٌ لَجَارَتِهَا ولو فرسِنَ شاة ».

[١١٤] تابعه أبو معشر السندي، عن المقبري، مع أن الليث لا يحتاج إلى متابع.

خرجه عبد الرزاق في «المصنف» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٨١/٧) رقم (٩٥٥١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار أن رسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ . . . فذكره بنحوه . ورجاله ثقات .

(أ) ما بين القوسين سقط من الأصل والمطبوع!!

#### (۱۱۳] صحيح:

أخرجه البخاري (٢٠ ١٧)، ومسلم (٢٠ ١٠)، وأحمد (٢/ ٢٦٤، ٣٠٧) وخرجه البخاري (٢٩٥٣١)، والخرائطي (٢٣٤، ٤٩٥٣٨)، وفي «الشعب» (٩٥٣٨)، والخرائطي في «المكارم» (٢٢٤): كلهم عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.

#### [۱۱٤] إسناده منكر:

أخرجه الترمذي  $\{1100\}$ ، وأحمد (1100) من طريق أبي معشر: نجيح مولي بني هاشم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.

وعبد الرحمن بن الحارث: لم أعرفه.

<sup>•</sup> والحديث له شاهدٌ عن رجل من الأنصار:



[١١٥] مالك، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأشهلي، عن جدته، قالت: سمعتُ رسول اللّه عَرِين الله عَرَانِين الله عَرَانِين الله عَرَانِين الله عَرَانِين الله عَرَانِين الله عَرَانِين الله عَرانِين الله عَرانُ الله عَرانِين الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَ الله عَرانِينِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَّ الله عَرانِينَ الله عَرانِينَّ اللهُ عَرانِينَ الله عَرانِينَ الله عَرانِينُ الله عَرانُ الله عَرانِ

«يا نساءَ المؤمناتِ، لا تحقرزنَّ إحداكُنَّ لِجَارَتِهَا، ولَوْ كُراعَ شاةً مُحرَّقًا».

وإسناده هكذا ضعيف، فإن أبا معشر ضعيف، وقد خالف الليث بن سعد! وهذا خلاف ما ذكره الذهبي ـ رحمه الله ـ إذ ذكر أنه تابع الليث، مع أنه قد خالفه!! ولهذا قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر: اسمه نجيح، مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه).اهـ.

وقد ذكر هذه المخالفة من أبي معشر لليث: الحافظُ في «الفتح» (٥/ ٢٣٤)، وذكر أن محمد بن عجلان تابع أبا معشر، والصحيح: رواية الليث عن سعيد المقبرى عن أبيه.

• هذا وقد توبع الليث، تابعه ابن أبى ذئب:

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» {۱۲۳} ، وأحمد (۲/ ۲۳۲، اخرجه البخاري في « الأدب المفرد» (۱۲۳) ، وأحمد وأبو نعيم، وأبو عيم، وأبو عيم، وأبو عوانة ـ كما في «الفتح» (۱۹۷/٤).

#### [۱۱۵]صحیح:

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٠٩)، وأحمد (٤/ ٦٤)، (٥/ ١٢٧)، (١٣٢)، والدارمي (٥/ ١٢٢)، (١٣٢)، والدارمي أرم ١٢٢).

وقد جاء في «الموطأ» {٩٣٢} \_ رواية الـشيباني \_: «عـمـرو بن سعـد» وتصحف سعد ألى سعيد !

وفي «الأحاديث التي خـولف فيها مالك» {٧١} للدارقطـني : «عمرو بن =



## [الجيران ثلاثة]

[١١٦] ابن أبي فديك، حدثني عبد الرحمن بن فضيل، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن جابر: أن رسولَ اللَّه عِلَيْكُم، قال: «الجيرانُ للاثةٌ؛ جارٌ له حقٌ، وجارٌ له حقَّان، وجارٌ له ثلاثةٌ حقوق، (وهو أفضلُ

سعد بن معاذ».

- وحكى الدارقطني أن جماعةً خالفوا مالكًا في هذا الحديث.
- قلت: لم يتفرد مالك به، بل تابعه روح بن القاسم : أخرجه الطبراني (٢٢/٢٤)، وفي «الأوسط» (٧١٥).
- وانظر «التمهيد» (٤/ ٣٠٠)، و«التاريخ الكبير» (٢٦٢/٥) فقد رجَّح ابنُ عبد البر والبخاري رواية مالك على رواية من خالفه.

#### [١١٦] إسناده منكر:

أخرجه البزار  $\{1 \land 1 \land 1 \}$  وأبو نعيم في «الحلية»  $\{1 \land 1 \land 1 \}$  والأصبهاني في «الترغيب»  $\{1 \land 1 \land 1 \}$  من طريق ابن أبي فديك به.

- وعـزاه العراقيُّ في «المغني» (٢/ ٢٣١) إلـى: الحسن بن سـفيـان وأبي الشيخ في «الثواب» وضعفه.
- قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٦٤): (شميخ البزار عبد الله بن محمد الحارثي وضاع).
  - قلت: ولكنه عند أبي نعيم من غير طريق عبد الله بن محمد الحارثي.
     وعطاء الخراسانيُّ: ضعيف، والحسنُ لم يسمع من جابر.
     والحديثُ قد ضعَفه البزار، وأبو نُعيم.
    - قال البزارُ: (لا نعلمه عنِ النبيِّ إلا بهذا الإسناد !!).
- وقال أبو نعيم: (غريبٌ من حديث عطاء عن الحسنِ لم نكتبهُ إلا مِن =

حديث ابن أبي فُديك).

وأخرَجه الخرائطي في «المكارم» (١/ ٢٣٧)، والبيه في في «الشُّعب» {٩٥٦٠} كلاهما مِن طريق سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وأخرجه هكذا ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٩٢).

وإسناده واه إلى عـمـرو بن شـعـيب، وضعـف العـراقيُّ في «المغني» (٢/ ٢٣١) وتصحف فيه «ابن عَمْرو» إلى عُمَر!!

⊳قال البيهقي: (سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف) اهـ.

وأخرجه هناد بن السَّري في «الزهد» برقم [١٠٣٦] من طريق أبي رجاءً عن سويدِ بنِ عبدِ العزيزِ عن زيد بن يُثيع عن النبيِّ عليَّاكِيْم مُرْسلاً.

وأبو رجاء الجزري: محرز بن عبد الله: مُـدلِّسٌ، وقد عنعن، وزيد بن يُشِيع ثقة ولكنه مخضرم فروايته عن النبي عَلَيْكُ مسلة، ورواية سويد بن عبد العزيز ههنا دالة على ضعفه واضطرابه، فقد تقدم أنه رواه من وجه آخر، وهو ضعيف، والضعيف لا يُقبل منه مثل ذلك!!

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» برقم (٣٤١) من طريق سعيد بن أبي هلال بلغه أن النبي ﷺ قال : . . . الحديث. وهو معضلٌ.



الجيران) (أ). فأمَّا الَّذِي لَهُ حقَّ واحدٌ فجارُ الْمُشْرِكِ لا رَحمَ لَهُ، لَهُ حَقُّ الجِسران) (أ). فأمَّا الذي لَهُ حقَّان، فجارُ المُسْلمِ لا رَحمَ لَهُ، لَهُ حقُّ الإسْلامِ وحقُّ الجوارِ) (ب). وأمَّا الذي لَهُ ثلاثةُ حُقُوق، فجارٌ مُسلمٌ ذُو رحم، له حقُّ الجوارِ) (ب) وحَقُّ الجوارِ، (وحقُّ الرحم) (ب)، وأدْنى حقِّ الجوارِ ألا تُؤذيهِ بِقُتَارِ قِدْرك إلا أَنْ تَفُوحَ لَهُ منْهَا».

<sup>(</sup>أ) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>ب) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>ج) سقط من الأصل.



# [ إن كان الجار فاسقًا عاصيًا ]

فإنْ كانَ الجارُ صاحبَ كبيرةٍ، فلا يخلو: إِمَّا أَنْ يكونَ مُتسترًا بها (أوْ لا.

فإن كمان مُتسترًا بها) (أ)، ويغلقُ بابَه عليه، فلتُعْرِضْ عنه، وتتخافلْ عنه، وتتخافلْ عنه، وإنْ أمكن أنْ تنصَحَه في السرِّ وتعظّهُ، فحسنٌ.

وإِنْ كان متظاهرًا بفسقه مثلُ مكاس أو مُراب، فيهجَرُ هَجْرًا جميلاً. وكذا إِنْ كان تاركًا للصلاة في كثير من أوقاته، فَمُرْهُ بالمعروف، وانْهَهُ عن المنكر (برفق) (ب) مرَّةً بعد أُخرى \_ وإلا فاهْجُرْه في اللَّه، لعلَّه أن يَرْعوي، ويحصلُ له انتفاعٌ بالهجرِ من غيرِ أنْ تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك.

فإن رأيته متمردًا عاتيًا بعيدًا من الخير، فأغرض عنه، واجْهَدْ أن تتحول من جواره، فقد تقدم أن النبيَّ عَلَيْكُم، تعوَّذ من جار السُّوءِ في دار المقامة (١).

<sup>(</sup>أ) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>ب) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>١) تقدم تحت رقم ﴿١٠٦، ١٠٦} وهو حديث حسن.



# [ إن كان الجارديوثًا]

البارُ ديُّوثًا، أوْ قليلَ / الغَيْسرة، أوْ حريمُه على غيرِ الطريقِ المستقيم، فتحوَّلْ عنهُ، أوْ فاجْهَدْ أن لا تُواددْنَ زوجُتك زوجتَه، فإنَّ في ذلك فسادًا كبيرًا، وخَفْ على نفسك المسكينة، ولا تدخُلْ منزِلَهُ، واقطَع الودَّ بكلِّ مُمكن.

وإنْ لم تقبلْ منِّي ربَّما حصل لك هوىً وطمعٌ وغُلِبتَ عن نفسِك أو عن ابنك أو خادمك أو أختك.

وإنْ ألزمْتَهُم بالتحول عن جوارِك، فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة.

# [إنكان الجارمبتدعًا]

فإنْ كانَ جارُك رافضيًا، أوْ صاحبَ بدعة كبيرة، فإنْ قدرت على تعليمه وهدايته فاجْهَدْ، وإنْ عجزت فانجمع في عنه ولا توادّه، ولا تُصافه، ولا تكون له مُصادقًا، ولا مُعاشرًا، والتحولُ أوْلى بكَ.

<sup>(</sup>أ) أي: فاعتزله.



# [ان كان الجاريهوديًا أو نصرانيًا]

فإنْ كان جارُك يهوديًّا أو نصرانيًّا في الدَّارِ أوْ في السُّوقِ أوْ في البُّوقِ أوْ في البُّوقِ أوْ في البُسْتانِ، فجاورْهُ بالمعروف، (ولا تؤذه، ولا تُوَّادَّهُ فَوقَ القَدْرِ الذي له.

وما أدري ما أقولُ لك في قَبول هديته في عيده وسننه، وكذا دعوته إياك يوم عيده وسننه.

فإنْ وقع ذاك في العُمْر مرةً فلا بأس) (أ) (كما جاء في الحديث: «الجيرانُ ثلاثةٌ جارٌ له ثلاثةُ حقوق، وهو القريبُ المسلمُ الجارُ، وجارٌ له حقّانِ: حقّ الإسلام وحقّ الجوارِ، وجارٌ له حقٌّ واحدٌ، وهو غير المسلم، له حقّ الجوار») (ب).

فأمَّا من جعل إجابة دعوتهم ديْدنَهُ، وعاشرهم، وباسطهم، فإنَّ إيمانَه يرقُّ، وقد قال اللَّه وَالْيَوْمِ الآخرِ يرقُّ، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخرِ يُواْدُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولْ أَبْنَاءَهُمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مَنْهُ ﴾ الآية.

فَإِنِ انْضافَ إلى جوارِه لك كونُهُ قرابتَكَ أو ذوي رحمك فهذا حقُّه آكدُ.

وكذا إن كان أحدُ أبويك ذميًا، فإنَّ للأبوين وللرَّحم حقوقًا فوق حقً الجوار، فأعط كُلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ.

 <sup>(</sup>أ) سقط من المطبوع.
(ب) سقط من الأصل.



وكذا ردُّ السلام، فلا تَبْدأ أحدًا من هؤلاء بسلامٍ أصلاً، وإذا سلَم أحدٌ منهم عليك، فقل: وعليكم.

أمَّا: كيف اصبحت، كيف (أمسيت) (أ) فهذا لا بأس به، وأن تقول منه من غير إسراف ولا مبالغة في الرَّدِّ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي (٧/ب) اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

فالمؤمن يتواضعُ للمؤمنين، ويتذلل لهم، ويتعزَّزُ على الكافرين، ولا يتضاءَلُ لهم تعظيمًا لحرمة الإسلام، وإعزازًا للدين من غير أن تؤذيهم، ولا توادهم كما تواد المسلم.

(واللَّه سبحانه أعلم، آخره) (ب). (واللَّه سبحانه أعلم، آخره) (والحمد للَّه وحدَه، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وسلم) (-1).

<sup>(</sup>أ) في الأصل: «أنت» وهو تصحيف!

<sup>(</sup>ب) غير موجود في النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>جـ) زيادة من النسخة المطبوعة.



سماع النسخة وخانهتها





## • سماع النسخة •

سمعه من لفظي أولادي زينب وعبد الرحمن وأحمد العزيز، وأمهم فاطمة بنت محمد بن نصر اللَّه بن القمر في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة  $()^{(*)}$  وبنت محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي جامعه، ومن خطه نقل كاتبه  $()^{(*)}$ .

وسمعه عليه ومن خطه نقلت بقراءة الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن محمد بن كثير الشافعي  $(e)^{(1)}$  ابن أخيه يعقوب بن شفيع بن إسماعيل ابن كثير، والإمام القدوة أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن العلوي الحسني الفاسي ثم المكي.

وصح في ليلة التاسع عشر من شوال سنة ثمان وعـشرين وسبعمائة وأجاز.

وسمعه عليه بقراءة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلي وكتب في الأصل ومن خطه نقلت: شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة والحمال إبراهيم بن يونس بن موسى بن يونس البعلبكي، وآخرون لم يضبطوا في مجالس آخرها يوم الخميس ثامن عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة بدار الحديث بدمشق.

وسمعه على المسند أبي هريرة جماعة بقراءة الشرف محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي في ٢٢ جمادى الأولى سنة ٧٨٧ بدمشق، وكتب في الأصل ومن خطه لخصت.

<sup>(\*)</sup>غير مقروء. (أ) زيادة يقتضيها السياق.



### • خاتمة النسخة •

الحمد للَّه رب العالمين وصلاة على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد سمع هذا الكتاب وهو «حقوق الحار» تأليف الحافظ أبى عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - رحمه الله تعالى - بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العلامة المحدث جمال الدين مفتي المسلمين أبي المحاسن يوسف بن الحباب القالي السيفي شاهين الكركي سبط سيدنا ومولانا شيخ الإسلام حافظ العصر شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي ابن حجر الشافعي أعزه الله تعالى على الشيخات الثلاث المعمرات: المكثرة أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بنت الإمام المحدث و ( )(\*) بنت محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي، وست العراق بنت شهاب الدين أحمد بن محمد بن مسلم زوج الشيخ ناصر الدين ( )<sup>(\*)</sup> المصري محمد ( )<sup>(\*)</sup> بن مسلم، وفاطمـة وتدعى ستـيتة بنت أبـي القاسم علي بن أحمـد بن علي بن النسير بإجازتهن من المسند أبي هريرة عبد الرحمن ابن المؤلف بسماعه منه الجماعة الشيخ الإمام العالم المفيد القدوة برهام بن أبى إسحاق إبراهيم بن صديق الدين علي بن أحمد بن بركة النعماني، والفقيه الفاضل المفيد جمال الدين بن يوسف بن حسن ( ) الناصري أبو التوفيق محمد بن الحنيف الغمري الوفائي الحنفي وأحمد بن محمد بن عمر البارنباري المصري السعدي الشافعي ( ) (\*) وولده محمد أبو محمد موفق الدين المراهق وسمع من قلوله: باب منه شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة إلى آخره الفقيه المستعلي شمس الدين محمد

<sup>(\*)</sup>غير مقروء بالأصل.

بن محمد بن محمد ( )<sup>(\*)</sup> المصري، وصح ذلك وثبت في ( )<sup>(\*)</sup>يوم الأربعاء عاشر ربيع الأول سنة ٨٦٤ بمنزل ست العراق المذكورة ( )<sup>(\*)</sup>

بمصر المحروسة وأجازت للمـذكورين (رواية ذلك) وجمـيع ما في روايته ( ) (\*) قول ( ) (\*).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup>غير مقروء بالأصل.



الذيل على حقوق الجار

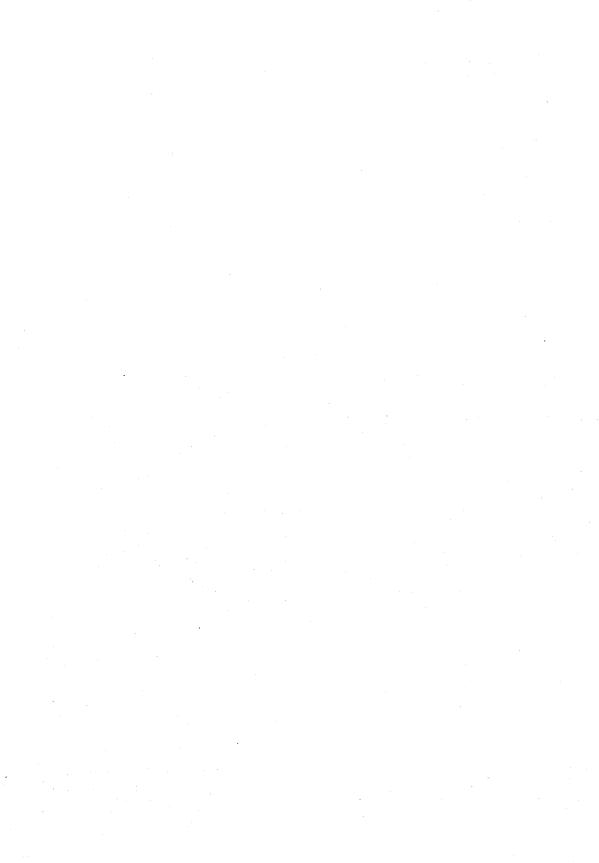

## [1] عن حذيفة وطي عن النبي عارض أنه قال:

«فتنةُ الرجلِ في أهله ومَاله ونَفسه وولده وجاره: يكفِّرُهَا الصيامُ والصلاةُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروف والنَّهْي عَن المُنكر».

### • حدیث صحیح:

رواه البخاري وغيره.

## [٢] عن عائشة وعن عن النبي عربي أنه قال:

«صلةُ الرحم، وحسنُ الخلقِ، وحسنُ الجوارِ؛ يعمرنَ الديارَ، ويزدنَ في الأعمار».

#### • حديث صحيح:

خرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٥٩) قال:

ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة.

وقد خرجه البيهقي في «الشعب» (٧٩٦٩) وأبو الشيخ كما في «الكنز» (٣٤٠) وأبو يعلى (٨/ ٢٤) (رقم ٤٥٣٠) والطبراني في «المكارم» (٣٤٠): كلهم من طريق محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مرفوعًا.

وهذا إسناد حسن: رجاله ثقات، ومحمد بن المهزم وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: «ليس به بأس». وقد ترجم له ابن حجر في «التعجيل» (٢١٣/٢) (رقم ٩٧٧).

وقد ذكر المنذري ثم الهيثمي أن إسناده منقطع! وذلك لأنه وقع لهما من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة بدون ذكر القاسم بن محمد!

قال الألباني: «وكأنه سقط من نسختهما من «المسند» قوله: ثنا القاسم...» اه.



- وله شاهد عن أبي الدرداء كما في «السلسلة الصحيحة» (٥١٩) ولكن ليس فيه ذكر «الجار».
  - وله شاهد عن أبي سعيد:

رواه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري موقوفًا، وقيل مرفوعًا.

قال العجلوني في «الكشف» (٨٩٠):

«قال في «المقاصد» نقلاً عن ابن عبد البر: وفيه نظر. وتبعه الذهبي ثم شيخنا».

قلت: يعني العراقيّ.

## [٣]عن أنس بن مالك وطي عن النبي عليه أنه قال:

«صلةُ القرابةِ وحفظُ الجارِ يعمرُ الديارَ وإن كان القومُ فجارًا، وقطيعةُ الرَّحم وسوءُ الجوار يخربُ الديارَ وإنْ كان القومُ أبرارًا».

انظر الفردوس (۲/ ۳۹۸) (۳۷٦۹).

## [٤] عن عائشة رطي قالت:

لقد جاء الإسلامُ وفي العربِ بضع وستونَ خصلة كُلُّها زادها الإسلامُ شدَّةً منها: قرى الضيف وحسنُ الجوار، والوفاءُ بالعهد.

#### • حديث ضعيف:

خرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» (٣٥) قال:

حدثني مفضل بن غسان ثنا محمد بن كثير المصيصي عن ابن أبي الرجال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . فذكرته .

وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي الرجال.

[0] عن يحيى بن سعيد قال: قال رسول اللَّه عَيَّا : «البرُّ والصلةُ وحسنُ الجوار عمارةٌ في الدنيا وزيادةٌ في الأعمار».

#### • ضعيف لإرساله؛

خرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» (رقم ٢٠٨) قال:

ثنا علي بن الجعد نا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن يحيى بن سعيد . . . فذكره .

ورأيته في «الفردوس» (٢/ ٣٢) (رقم ٢٢٠٢) عن أبي سعيد الأنصاري.

[٦] عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة وطي زوج النبي عالي قالت: لما نزلنا أرضَ الحبشة جاورنا بها خيرَ جار: النجاشي ...

فذكرت حديثًا طويلاً وفيه فقال جعفر بن أبي طالب:

أيها الملكُ، كنا قومًا أهلَ جاهلية، نعبدُ الأصنامَ، ونأكلُ الميتة، ونأتي الفواحشَ، ونقطعُ الأرحام، ونسىءُ الجُوارَ....

إلى أن قـال: فأرسـلَ اللَّه إلينا رسـولاً... وأمرنا بِصِـدقِ الحـديثِ وأداءِ الأمانةِ وصلةِ الرحم وحُسْنِ الجوارِ.

### • حديث صحيح.

خرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲) قال:

عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة . . . فذكرته .

وخرجه إسحــاق بن راهويه في «المسند» (١/ ٧١) وابن حبان (١٣/٤) (رقم ٢٢٦٠) من طريق محمد بن إسحاق به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٧): «رجاله رجال الصحيح».

قلت: يعني «صحيح مسلم» فابن إسحاق روى له مسلم في «صحيحه» وأما البخاري فإنما روى له تعليقًا.

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وهو صدوق يدلس، فزالت شبهة تدليسه، فحديثه حسن إن شاء الله. وإنما ذكرت أنه صحيح لأن له شاهدًا عند البخاري في «صحيحه» (رقم ۷) من حديث ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب



أخبره أن هرقل. . . فذكر الحديث وفيه قوله: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . . .

ولم أر الحافظ ابن حجر أشار إلى رواية أم سلمة هذه، واللَّه أعلم.

[٧] عن معاذ بن جبل رفظ أن النبي عَلَيْكُم لما بعثه إلى اليمن مشى أكثر من ميل يوصيه قال:

«يا معاذُ، أوصيكَ بتقوى الله العظيم، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وتَرْكِ الحيانة، وحِفْظِ الجارِ، وخَفْضِ الجناح، ولين الكلام، ورحمة اليتيم..»

### • ضعيف جدا:

خرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٤/١٨) من طريق ركن بن عبد اللّه الدمشقي عن مكحول الشامي عن معاذ. . فذكره، وفي إسناده ركن الشامي، وهو متروك له ترجمة في «الميزان» (٢/٤٥).

وخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص ٣٦٤) (رقم ٩٥٤) من طريق إبراهيم بن عيينة أخي سفيان عن إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ... وقد أشار البيهقى لخلاف في إسناده.

وهذا إسناد ضعيف فيه ثعلبة بن صالح وهو ضعيف، والحديث ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (١٩٧/٢).

# [٨] عن السائب بن عبد اللَّه وطي قال:

فقال لهم رسول الله عربي «لا تعلموني به، فقد كان صاحبي في الجاهلية».

قال: نعم يا رسول اللَّه، فنعم الصاحب كنت.

قال: فقال: «يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنّعُها في الجاهلية، فاصنَعْها في الجاهلية، فاصنَعْها في الإسلام: أقر الضّيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك».

### • حديث ضعيف:

خرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢٥) قال:

ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن إبراهيم \_ يعني: ابن مهاجر \_ عن مجاهد عن السائب بن عبد اللَّه قال: . . . فذكره .

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٩٠): «رجاله رجال الصحيح».

قلت: يعني «صحيح مسلم» فإبراهيم بن مهاجر من رجال مسلم وفيه ضعف، قال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به» فقال له ابنه: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟!

قال: «كانوا قومًا لا يحفظون، في حدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت».

وقد خرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٢ \_ ٢٣) (رقم ٦٩٢).

# [٩] عن عائشة وظي أن النبي عارض قال لها:

«يا عائشةُ إذا دخلَ عليكِ صبيُّ جارِكِ، فَضَعِي في يدهِ شيئًا، فإنَّ ذلكَ يجرُّ مودَّةً».

### • حديث ضعيف،

خرجه الديلمي عن عائشة كما جاء في «الكنز» (٢٤٩٣٦) وخرجه الطبراني في «المكارم» (٣٣٧) قال:

وإسناده ضعيف ففيه بـقية بن الوليد وهو مـدلس وقد عنعن، وفيـه كذلك جهالة شيوخ إبراهيم ابن أدهم.



# [ ١٠] عن عقبة بن عامر والله عن النبي عَرَاكِم أَنه قال:

«أولُ خصمين يوم القيامة: جاران».

### • حدیث حسن:

خرجه أحمد (١٥١/٤) والطبراني في «الكبير» (٣٠٣/١٧ ـ ٣٠٤) وابن أبي عاصم في «الأوائل» (ص ٧٢ رقم ٤٥) وابن الجـوزي في «البـر والصلة» (ص ١٧٩ رقم ٢٩١): كلهم من طريق أبى عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعًا.

رواه عن أبي عشانة: ابن لهيعة وعمرو بن الحارث.

وابن لهيعة: ضعيف، ولكن قد توبع كـما ذكرت، تابعه عمرو بن الحارث، وهو ثقة.

# [١١] عن علي بن أبي طالب ولا عن عن النبي عليه أنه قال:

«الغريقُ شهيدٌ، والحريقُ شهيدٌ، والغريبُ شهيدٌ، والملدوغُ شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، ومن يقع من فوق البيت فنهو شهيدٌ، ومن يقع من فوق البيت فتندق رجله أو عنقه فيموت فهو شهيدٌ، ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيدٌ، والغيرى على زوجها كالمجاهد في سبيل اللّه فلها أجرُ شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون أخيه فهو منهيدٌ، ومن قُتل دون أخيه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون جارهِ فهو شهيدٌ، والآمرُ بالمعروفِ والناهي عن المنكرِ شهيدٌ،

### • ضعيف جدا:

خرجه ابن عساكس عن علي وطفي كما في «الكنز» (١١١٧٢)، و«ضعيف الجامع» (٣٩٢٧).

# [١٢] عن ابن عباس رفي عن النبي عالي أنه قال:

«من قُتِل دون أهله ظلمًا فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون ماله ظلمًا فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون ماله ظلمًا فهو شهيدٌ، ومن قُتِل في ذات اللّه عز وجل فهو شهيدٌ».

خرجه ابن النجار كما في «الكنز» (١١٢٣٧).

# [١٣] عن أبي هريرة وطف عن النبي عائب أنه قال:

«من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة وسعيًا على أهله وتعطفاً على جاره بعثه اللَّهُ يوم القيامة ووجه م كالقمر ليلة البدر، ومن طلبها حلالاً مكاثرًا بها مفاخرًا لقى اللَّه عز وجل وهو عليه غضبان».

### • حديث ضعيف،

خرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (رقم ٣٢) قال:

حدثنا عبــد اللَّه بن أبي بدر أخبرنا وكيع عن ســفيان عن حجاج بن فــرافصة عن مكحول عن أبي هريرة. . . فذكره.

وإسناده ضعيف:

شيخ ابن أبي الدنيا غير معروف، ورواية مكحول عن أبي هريرة مرسلة. وقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١١٠) من طريق حجاج به.

[ الحَّا عن ربيعة بن عباد الديلي قال: أما ما أسمعكم تقولون: إنَّ قريشًا كانت تنالُ من رسولِ اللَّه عَيَّا فإني أكثرُ ما رأيتُ أنَّ منزِلَهُ كان بين منزِل أبي لهب وعقبة بن أبي مُعيَّط فكان ينقلب رسولُ اللَّه إلي بيته فيجد أبي لهب وعقبة والأنجاث قد تَصَدَّت على بابه، فَيُنَحِّي ذلك بِسية قَوْسِه، الأرحام والدماء والأنجاث قد تَصَدَّت على بابه، فَيُنَحِّي ذلك بِسية قَوْسِه، ويقول:

«بِئْسَ الجوارُ هذا يا معشرَ قريش».



#### • حديث ضعيف:

خرجه الطبراني في «الأوسط» (٩١٢٠) قال:

حدثنا مسعدة بن سعد: ثنا إبراهيم بن المنذر: نا إبراهيم بن علي بن الحسن بن علي بن أبي بن أبي رافع: حدَّثني عبد الرحمن بن أبي زياد، عن أبيه، قال: سمعت ربيعة. . . فذكره.

وفيه إبراهيم بن علي بن الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ضعيف وجاء عند الهيثمي في «المجمع» إبراهيم بن علي بن الحسين الرافقي!! وهو خطأ. وخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٢٥) عن عروة نحوه مرسلاً.

## [10] عن عراك بن مالك رطي قال:

جاء رجل إلى النبي علي الله فقال: يا رسول الله، إن فلانًا جاري يؤذيني؟ ففال: «كُفَّ أَذَاك عنه واصبر على أذاه».

فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء فقال: يا رسولَ اللَّهِ إِن فلاتًا جاري الذي كان يؤذيني قد مات.

فقال رسول اللَّه عَلِيْكُمْ: «كَفَى بالدَّهر واعظًا وكَفَى بالموت مفرقًا».

#### • حديث ضعيف:

خرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد الحارث» (رقم ٩٠٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن جبير بن أبي حكيم عن عراك... فذكره.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

## [١٦] عن زيد القسرى بطُّ عن النبي عالي الله الله قال:

«لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه، والمسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمنُ أحدُكم حتى يأمنَ جارَهُ شرَّهُ».

خرجه ابن عساكر كما في «كنز العمال» (٩٦) من طريق أسيد بن عبد الله
 بن زيد القسري عن أبيه عن جده.

# [١٧] عن ابن عمر رفي عن النبي عالي أنه قال:

«لكلِّ شيء حقيقةٌ وما يبلغُ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتى يحبَّ للناسِ ما يحبُّ لنفسه وحتى يأمنَ جارُه من بوائقه».

• خرجه ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعًا كما جاء في «كنز العمال» (١٠٣).

# [١٨] عن ابن عمر طيع عن النبي عارض أنه قال:

«يا ابنَ أمِّ عبد، تدري من أفضلُ المؤمنين إيمانًا؟ أفضلُ المؤمنينَ إيمانًا وأحاسنهم أخلاقًا: الموطؤون أكنافًا، لا يبلغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتَّى يحبَّ للناس ما يحبُّ لنفسه، وحتى يأمنَ جارُه بوائقه».

• خرجه ابن عساكر عن ابن عمر كما جاء في "كنز العمال" (٥٢٤٥).

# [19] عن الزهري أنه قال: قال رسول اللَّه عَيْكُمْ:

«من أحبَّ أنْ يحبَّه اللَّهُ ورسولُهُ فليصدُقْ حديثَه، وليؤدِّ أمانتَهُ، ولا يؤْذِي جارَهُ».

### • ضعيف لإرساله:

خرجه الطبراني في «المكارم» (٢٧٣) قال:

نا عبد اللَّه بن أبي بدر عن الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن الزهري مرفوعًا. وإسناده ضعيف فشيخ المصنف فيه ضعف، ورواية الزهري عن النبي عَرَّاكِ مُلِكُمُ مُرسلة.



# [٢٠] عن أبي موسى الأشعري ولي قال:

ذكر رسول اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَرْجًا بين يدي الساعة حتَّى يقتلَ الرجلُ جَارَه، وأخاه وابنَ عمِّه...

### • حديث ضعيف:

خرجه نُعَيم بن حمَّاد في «الفتن» (١١٥) قال:

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أبي موسى... فذكره. وقد عنعن الحسن وهو مدلسٌ، وظهر أن الحسن لم يسمعه من أبي موسى، فقد خرجه ابن المبارك في «مسنده» (رقم ٢٦٠) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أسيد بن المتشمس بن معاوية عن أبي موسى... فذكره.

[٢١] عن أرطاة بن المنذر قال: بلغني أن رسول اللَّه عَلَيْكُمْ قال في الفتنة الرابعة:

«تصبيرون فيها إلى الكُفْرِ، فالمؤمنُ يومئذٍ من يجلسُ في بيتِهِ، والكافرُ من سلَّ سيفَه، وأهْرَاقَ دمَ أخيه وجاره».

### • حدیث ضعیف،

خرجه نُعَيم بن حَمَّاد في «الفتن» (٣٧٠) قال:

حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة بن المنذر... فـذكره وهو ضعيف لإرساله: أرطاة ابن المنذر تابعي ثقة وثقـه ابن معين وأحـمد، وله ترجـمة في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٢٦).

# [٢٢] عن معاذ بن جبل ولي قال: قال رسول اللَّه عاريك :

«أخوفُ ما أخافُ عليكم ثلاثٌ: رجلٌ قرأً كتابَ الله حتَّى إذا رؤيتْ عليه بهجتهُ وكان ردءًا للإسلام أعارة الله إياه، اخترط سيفَه، فضرب به

# جاره ورماه بالشرك..».

### • حديث ضعيف،

خرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٤٣) قال:

حدثنا عيسى بن يونس أبو مـوسى الرملي ثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ. . فذكره .

وإسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب ومطر \_ وهو الوراق \_ فكالاهما ضعيف.

# [٢٣] عن حذيفة ولي قال: قال رسول اللَّه عاريك :

«إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءًا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيّف، ورماه بالشرك».

قال: قلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك: الرامي أم المرمي ؟ قال: «بل الرامي».

### • حديثضعيف،

خرجه ابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٨١ \_ إحسان) قال:

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا محمد بن مرزوق ثنا محمد بن بكير عن الصلت بن بهرام ثنا الحسن ثنا جندب البجلي أن حذيفة حدثه. . . فذكره .

وإسناده ضعيف، فيه محمد بن محمد بن مرزوق، وهو متكلم فيه، ولم يتابع ههنا.

وقد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٦٢٩) (رقم ٥٩٥٠) وقال: «تفرد بحديث منكر وهو صدوق». وترجم له ابن عدي في «الكامل»، وذكر له حديثين منكرين وقال: «وهو لين».

# [ ٢٤] عن أبي هريرة رُطِّتُكُ قال: قال رسول اللَّه عَلِيْكِمْ:



«يأتي على الناسِ زمانٌ لا يسلمُ لذي دين دينُهُ.. فإذا كان ذلك كذلك كان هلاكُ الرجلِ على يدي زوجتِهِ وولده ... فإن لم يكنْ له أبوان كان هلاكُهُ على يدي قرابته أو الجيران».

قالوا: كيفَ ذلكَ يا رسولَ اللَّه؟

قال: «يُعيِّرونه بضيقِ المعيشة، فعنذ ذلك يُورِدُ نفسَهُ الموارِدَ التي يُهلِكُ فيها نفسَهُ».

#### • حديث ضعيف:

خرجه البيهقي في «الزهد» (٤٣٩) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة... فذكره.

وإسناده ضعيف فرواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة، والمبارك بن فـضالة مدلس وقد عنعن.

# [٢٥] عن ابن عباس رفي عن النبي عارب أنه قال:

«من كانَ يؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ فلا يؤذِ جارَهُ، ومن كان يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، فليقُلُ خيرًا أو يسكتْ».

### إسناده ضعيف، وأصله في الصحيحين:

خرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/٥) قال:

حدثنا العباس الأسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا مندل بن علي عن الأعمش عن أبى صالح عن ابن عباس. . . فذكره .

قلت: مندل بن علمي ضعيف، ضعفه أحمد وأبو زرعة وذكره ابن عدي في «الكامل».

ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٦٢٠) وعزاه للبزار وقال: «وفي بعض رواته ضعف وقد وثقوا».

قلت: ذكر ابن الجوزي في «الضعفاء» (٣/ ١٣٨) عن يحيى {كذا أنه قال:

مرة: ليس به بأس. وفي «الميزان» للذهبي أن أبا حاتم قال: شيخ.

# [٢٦] عن فاطمة ولي بنت رسول اللَّه عالي أنه قال:

«ليس من المؤمنين من لا يأمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فلا يؤذِ جاره ومن الآخرِ فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فلا يؤذِ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فليقل خيرًا أو ليسكت، إنَّ الله يُحبُّ الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذي السائل المُلحف، إنَّ الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، وإنَّ الفحش من البذاء والبذاء في النار».

#### • استاده واه:

خرجه الطبراني (٢٢/ ٤١٤) عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء قال:

حدثنا بكر بن مقبل البصري ثنا الخليل بن أسد النوشجاني ثنا رويم بن يزيد المقرئ ثنا سوًا ربن مصعب الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى فاطمة بنت رسول الله. . . الحديث.

قال الهيثمي: «فيه سوار بن مصعب، وهو متروك».

قلت: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦٩/٤) وقال: «منكر الحديث» وفي «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٧١) عن أحمد: «متروك الحديث» وعن أبي حاتم: «متروك الحديث، لا يكتب حديثه، ذاهب الحديث».

# [٢٧] عن عائشة ولي عن النبي عليه أنه قال:

«لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجر أخاهُ فوقَ ثلاثٍ إلا أن يكونَ ممن لا يأمنُ جارهُ بوائقَهُ».

• خرجه الحاكم في «الكنى» كما جاء في «الكنز» (٢٤٨٧١) ونقل أحمد بن حنبل أنه أنكر هذا الحرف الأخير.



# [٢٨] عن علي بن أبي طالب وطي عن النبي عليا أنه قال:

«لا يؤمنُ باللَّه من لا يكرمُ جارَه».

• خرجه ابن النجار كما في «الكنز» (٢٤٩١٨).

# [٢٩] عن أبي هريرة ولي عن النبي عالي أنه قال:

«حُرْمَةُ الجارِ على الجار، كحرمة دَمه».

#### • حديث ضعيف:

خرجه أبو الشيخ في «الثواب» كما في «الكنز» (٢٤٨٩٦) وقد خرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص ٢١٧ رقم ٣٢٢) قال:

حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن أبي الحارث نا عبيد اللَّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن زيد ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكِ :

«حُرْمةُ الجار على الجار كحرمة أبيه».

وإسناده مرسل.

وموسى بن عبيدة هو الربذي: ضعيف.

وقد وهم محقق «المكارم» لابن أبي الدنيا وهمًا غريبًا فادعى أنه موسى بن عبيدة العبسى الكوفي شيخ البخاري!!

[٣٠] عن أبي موسى الأشعري ولله عن النبي عَلَيْكُم أنه قال:

«صلُوا قراباتكم، ولا تجاورُوهم، فإنَّ الجوارَ يورثُ بينكم الضغائنَ».

### • حدیث منکر،

خرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٠٢/٢) من طريق سعيد بن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن جده (أبي موسى) عن النبي . . . فذكره .

قال العقيلي: «حديث منكر لا يحفظ إلا عن هذا الشيخ ولا أصل له».

يعني \_ رحمه الله \_ سعيد بن أبي بكر، فهو ضعيف، قال العقيلي: «حديثه غير محفوظ ولا يُعرف إلا بهذا».

ومن طريق العقـيلي: خرجه ابن الجوزي في «الموضـوعات» (٣/ ٢٨٩) (رقم ١٥٢٠) ثم قال:

«هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه عليه الله على و داود ضعيف. وعبد اللَه بن عبد الجبار مجهول. قال العقيلي: لا يُعرف هذا الحديث إلا بسعيد بن أبي بكر، وليس للحديث أصل» اهـ.

وقد ذكره الشوكاني في «الفوائد» (ص ٢٣١ رقم ٣٩). وذكره الألباني في «الضعيفة» (٧٧٦).

# [٣١] «من آذي جاره أور أنه اللَّه داره »

• قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٣٤٢):

«كذا رأيتُه في كلام بعض من جمع في الحديث ممن لا يعرف، لكن بلفظ: «ورَّثُهُ» بتشديد الراء، فليُنظر حاله».

# [٣٢] عن علي رفظت عن النبي عليظ أنه قال:

«لم يكنِ المؤمنُ ولا يكونُ إلى يومِ القيامةِ إلا وله جارٌ يؤذيه».

### • موضوع باطل:

خرجه أبو سعيد النقاش في «معجمه» وابن النجار:

كلاهما من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه عن علي ُ وُطُّئُكُ . . . فذكره .

قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٩٠) في ترجمة عبد اللَّه بن أحمد بن عامر: «بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه».

[٣٣] عن أبي سعيد الخدري وطي عن النبي عالي أنه قال:

«لا تحلُّ الصدقةُ لغنيِّ إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّهِ، أو لعاملٍ عليها، أو



لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني».

#### • حديث ضعيف لإرساله:

خرجه أبو داود (١٦٣٥) قال:

حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسولُ اللَّه عِيَّاكِيم . . . فذكره .

وهذا مرسل، وقد خرجه الحاكم (٨/١).

ومن طريق أبي داود: خرجه البيهقي في «السنن الكبيـر» (٧/ ١٥) وقال: «أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم».

خرجه من طريق معمر: أبو داود (١٦٣٦) والحاكم (٤٠٨/١) مختصراً وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم».

وخرجه كذلك من طريق معمر: البيهقي (٧/ ١٥) وأحمد (٣/ ٥٦) وغيرهما.

قال الحاكم: «فذكر الحديث هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده» اهـ.

وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في «العلل» (١/ ٢٢١) (رقم ٦٤٢) فقال:

«سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي عليه قال: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله أو رجل عامل عليها أو غارم أو غاز في سبيل الله تعالى أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدي له» فقالا: هذا خطأ رواه النوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت قال: قال النبي عليه وهو أشبه. وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه، قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء، قال: لا، لو

كان عطاء ما كان يكني عنه، وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن عطاء عن النبي عليه عليه الله مرسل قال أبى والثوري أحفظ».

قلت: ذكره أبو داود في السنن» (١٢٢/٢) عقب الحديث (١٦٣٦) فقال: «ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الشوري عن زيد قال: حدثني الثبتُ عن النبي عليها "ه.

وخرجه أبو داود (١٦٣٧) من طريق الفريابي عن الشوري عن عمران البارقي عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُمْ . . . فذكره .

ورواية الفريابي عن الثوري فيها ضعف، وعطية هو العوفي وهو ضعيف.

## [٣٤] عن عروة بن الزبير عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكًا عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ

إنْ كنا لننظرُ إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله عِين نارٌ.

قلت: يا خالة وما كان يعيشكم؟

قالت: كان لنا جيران من الأنصار - نعم الجيران - كانت لهم منائح من غنم، فكانوا يرسلون من ألبانها إلى رسول الله عليا الله على الله عليا الله على الله على

### • حدیث صحیح:

خرجه البخاري في «صحيحه».

## [٣٥] عن معاذ ولي عن النبي عالي الله أنه قال:

«ابدأ بأمك وأبيك وأختِك وأخيك الأدنى فالأدنى، ولا تنسوا الجيران وذوي الحاجة».

### • حديث ضعيف:



خرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٥١) قال:

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ثنا عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن محمد ابن سوقة عن أبي رفاعة عن معاذ. . . فذكره .

قال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٢٠): «فيه عباد بن أحمد العرزمي، وهو ضعيف».

# [٣٦] عن صُحَار بن عياش وَلَيْكَ عن النبي عَالِيْكِم أَنه قال:

«يا صُحَار، أطب شرابك، واسْق جارك».

#### • حديث ضعيف:

خرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٧٥) قال:

حدثنا أحمد بن رشدين ثنا حامد بن يحيى البلخي ثنا حفص بن سليمان عن مسعر عن مصعب بن المثنى عن صحار . . فذكره .

قال الهيثمي: «فيه مصعب بن المثني، جهَّله الذهبي».

قلت: ذكره الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٢٢) وقال: «بيَّضَ له ابن أبي حاتم، مجهول»، وأخرجه ابن قانع في «معجمه» كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» (١٢٣/٤).

 ● خرجه البزار كما في «المجمع» (رقم ٢٠٠٢) وقال الهيثمي: «رجاله ثقات».

[٣٨] عن أنس مُطَلَّى عن النبي عليَّكِم أنه قال:

«سبعةٌ لا ينظرُ اللَّهُ إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولا يجمعهم مع

العالمين، يدخلهمُ النارَ أولَ الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تابَ اللَّهُ عليه: الناكحُ يده، والفاعلُ والمفعولُ به، ومدمنُ الخمرِ، والضاربُ أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانِهِ حتى يلعنوه، والناكحُ حليلة جاره».

#### • ضعيف جدا:

خرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» والبيهقي في «الشعب» (٣٧٨/٤) (رقم ٥٤٧٠) من طريق الحسن بن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس مرفوعًا.

قال البيهقى:

«تفرد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا، قال البخاري في التاريخ: قال قتيبة عن جميل هو الراسبي عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك، قال: يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حُبلى» اهـ.

قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٠٨):

"مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سبِّ الناكح يده، يُجهل هو وشيخه وقال الأزدي: ضعيف". وانظر "لسان الميزن" (٧/ ٩٢ ـ ٩٣).

# [٣٩] عن الحارث عن على رَفِيْكُ قال: قال رسول اللَّه عَارِبُكُمْ:

«سبعةٌ لا يكلمهم اللَّهُ يوم القيامة ولا ينظرُ إليهم، يقال لهم: ادخلوا النار مع الداخلين، إلا أن تتوبوا، إلا أن تتوبوا إلا أن تتوبوا: الفاعلُ والمفعولُ به، والناكحُ يده، والناكحُ عليلة جارِه، والكذابُ الأشرُ، ومعسرُ المعسر، والضاربُ والديه حتى يستغيثا».

### • ضعيف جدا:

خرجه ابن جرير كما في «كنز العمال» (٤٤٣٦٣).

قال ابن جرير: «لا يُعــرف عن رسول اللَّه إلا من رواية علي، ولا يُعرف له



مخرج عن علي إلا من هذا الوجه، غير أن معانيه معان قد وردت عن رسول الله عاليه الخبار بألفاظ غير هذه الألفاظ».

# [ ٢ ] عن ابن عمرو رفي عن النبي عايب أنه قال:

«الزاني بحليلة جارو لا ينظرُ اللَّهُ إليه يوم القيامة ولا يزكِّيه، ويقولُ له: ادخل النار مع الداخلين»

#### • حديث ضعيف جدا:

خرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن ابن عمرو وللشك مرفوعًا.

وإسناده ضعيف جدًّا فيه:

ابن لهيعة، وهو ضعيف. وعبد الرحمن الأفريقي، كذلك ضعيف.

# [ الح ] عن عمرو بن العاص ولي عن النبي عارب أنه قال:

«الزاني بحليلة جاره لا ينظُرُ اللَّهُ إليه يومَ القيامة ولا يزكِّيه، ويقولُ له: ادْخُل النار مع الداخلين».

### • حديث ضعيف،

خرجه الخرائطي في «المساوئ» والديلمي في «الفردوس» كما في «ضعيف الجامع» (٣١٨٨).

# [ ۲۶] عن عبد اللَّه بن مسعود ﴿ عَلَيْكُ أَن رجلاً قال:

يا رسول اللَّه كيف لي أنْ أعلم إذا أحسنتُ؟ وكيف لي أنْ أعلم إذا أساتُ؟

قال: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت..»

#### • حدیث ضعیف:

خرجه أحمد في «المسند» (٢/١) عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود... فذكره، وقد خرجه ابن ماجه (٢٢٣)، وابن حبان (٢٠٥٧ ـ موارد) والخرائطي في «المكارم» (رقم ٢٢٨): كلهم من طريق عبد الرزاق به.

ورجاله ثقات إلا أن رواية معمر عن أهل العراق قد قدح فيها بعض أهل العلم.. قال ابن معين: «إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا..».

قلت: وشيخه ههنا: هو منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي!

وقد حدث به معمرٌ على وجه آخر مما يدل على أنه قد اضطرب فيه: فرواه عن ابراهيم عن علقمةً عن عبد اللَّه. . . فذكره .

خرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٢٨).

وقد ذكر الألباني حديث ابن مسعود في «صحيح الجامع» (٢٧٧) و «المشكاة» (٤٩٨٨)، وأعاده في «صحيح الجامع» (٦١٠).

ورأيته في «الصحيحة» (١٣٢٧) وقد عزاه الشيخ للنسائي في «مجلس من الأمالي» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عر ابن مسعود. ثم ذكر الشيخ أن له شاهدًا عن أبي هريرة عند النسائي في الموضع السابق وله شاهد آخر عن كلثوم الخزاعي، وهو الحديث التالي.

## [27] عن كلثوم الخزاعي رطيح قال:

فقال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «إذا قال جيرانك: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قالوا: إنك قد أسأت فقد أسأت ».



#### • حديث ضعيف لإرساله:

خرجه ابن ماجه برقم (٤٢٢٢) من طريق الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم . . . فذكره .

وهو مرسل، كلثوم بن علقمة ليست له صحبة، فأحاديثه مرسلة.

# [ \$ \$ ] عن أبي سعيد الخدري وطائل عن النبي عليك أنه قال:

"إذا كان يوم القيامة عُرِّف الكافرُ بعمله فجحد وخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلُك وعشيرتُك، فيقول: كذبوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يُصْمِتُهُمُ اللَّه تعالى، وتشهد عليهم ألسنتهم، فيدخلُهُمُ النارَ».

#### • حديث ضعيف،

خرجه ابن جـرير في «التفسير» (١٠٥/١٨) من طـريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعًا.

وخرجه أبو يعلى (٧/ ٥٢٧) (رقم ١٣٩٢) من طريق ابن لهيعة عن دراج به. ورواية دراج عن أبي الهيثم العتواري: ضعيفة منكرة. وانظر «الضعيفة» (٦٦٢).

[٤٥] عن عمرو بن الحَمقِ وَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: «إذا أراد اللَّهُ معد خراً عَسَلهُ».

قيل: وما عسَّله؟ ً

قال: «يُحبِّبُهُ إلى جيرانه».

### • حدیث صحیح،

خرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٨٢) من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمرو بن

الحمق. . . فذكره.

ومن طريق معاوية بن صالح: خرجه الطحاوي في «المشكل» وابن حبان وأحمد وابن قتيبة والبيهقي وهبة اللَّه الطبري كما جاء في «الصحيحة» (١١١٤) للألباني ـ رحمه اللَّه ـ ولفظه: «إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا عسله» فقيل: وما عسله؟ قال: «يفتح له عملاً صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله» ـ كذا جاء في «الصحيحة».

وصححه هبة اللَّه الطبري ووافقه الألباني.

# [47] عن سلمان بن عامر الضبي قال:

قلت: يا رسول اللَّه، إن أبي كان يقري الضيف ويكرم الجار، ويفي بالذمة، ويعطى في النائبة فما ينفعه ذلك؟

قال: «مات مشركًا؟»

قلت: نعم.

قال: «أما إنها لا تنفعه، ولكنها تكون في عَقبِهِ، إنهم لن يخزوا أبداً ولن يذلوا أبداً ولن يفتقروا أبداً».

### • حدیث صحیح،

خرجه البغوي كما في «كنز العمال» (١٦٤٨٩).

• وله شاهد عن عائشة، وهو الحديث التالي.

## [٤٧] عن عائشة رطيني قالت:

قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن ابن عمي ابن جدعان.

قال: «وما كان؟».

قلت: كان ينحر الكرماء، ويكرم الجار، ويكرم النضيف، ويصدق



الجديث، ويوفي بالنمة، ويصل الرحم، ويفك العاني، ويطعم الطعام، ويؤدي الأمانة.

قال: «هل قال يومًا: اللَّهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟».

قلت: واللُّه ما كان يدري ما جهنم!

قال: «فلا إذًا».

- خرجـه ابن النجار كـما جـاء في «الكنز» (٣٧٨٦٨) وأبو يعلى (٢٦٧١، ٤٨٧٠)، وفي «المعجم» (١/٣٧) رقم (٢).
- قلتُ: وأصله في «الصحيح»: فقد خرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢١٤).

## [ ٤٨] عن سلمة بن يزيد الجعفى والله قال:

سألتُ النبيُّ عَيَّا اللهِ أَن أمي ماتت وكانت تقري الضيف وتطعم الجار واليتيم وكانت وأدَت ، ولي سعة من مال، أفينفعها أن أتصدق عنها؟

فقال النبي عَلِيْكُم : «لا ينفع الإسلام إلا من أدركه، إنها وما وأدت في النار».

قال: فرأى ذلك قد شقّ عليّ، فقال: «وأمُّ محمد معها، ما فيهما من خيرة»

### • اسناده ضعیف:

خرجه الطيالسي (١/ ١٨٥) (رقم ١٣٠٦) قال:

حدثنا سليمان بن معاذ عن عـمران بن مسلم عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد الجعفى . . . فذكره .

وإسناده ضعيف لضعف سليمان بن معاذ وهو سليمان بن قرم، ويزيد بن مرة ذكره البخاري في «تاريخه» (٨/ ٣٥٩) وقال: «عن شريح العراقي عن سلمة بن

يزيد ولا يصح حديثه».

[44] عن أم سلمة أن الحارث بن هشام أتى النبي عَرَاكُ عام حجة الوداع فقال:

يا رسول الله، إني كنت على صلة الرحم والإحسان إلى الجار وإيواء الستيم... وكل هذا كان يفعله هشام بن المغيرة، فما ظنك به أي رسول الله؟!

فقال: «كلُّ قبر لا يشهدُ صاحبه أن لا إله إلا اللَّه، فهو جذوة من النار».

### • حديث ضعيف،

خرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٤٠٧) (رقم ٩٧٢) قال:

حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا إسحاق بن سلمان القلوسي ثنا إسماعيل بن أبان ثنا عمر بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة... فذكرته.

وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.

وقد خرجه في «الأوسط» (٧/ ٢٤٢) (رقم (٧٣٨٩).

[0٠] عن جابر بن عبد اللَّه رَاهِ أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم عَقَّ عن الحسن والحسين بكبش كبش.

قال جابر: وفي العقيقة تقطع أعضاء ويطبخ بماء وملح ثم يبعث به إلى الجيران، فيقال: هذا عقيقة فلان.

قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟

قال: نعم، هو أطيب له.

• حدیث صحیح،



خرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٨) قال:

حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر . . فذكره .

وقد وضح من سياقه أنَّ أبا الزبير سمعه من جابر، فزالت شبهة تدليسه.

# [01] عن أنس ولي أن النبي عايك الله قال:

«ما من مسلم يموت فتشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدْنيْنِ إلا قال: قَبلْت علمكم فيه، وغفرت له مالا تعلمون».

### • حديث ضعيف:

خرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤٢) قال: ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا (ثابت) عن أنس. . . فذكره.

وإسناده ضعيف لضعف مؤمل.

وقد وقع عند أحمد في «المسند»: «سالم» بدل «ثابت»!!

ومن طریق مؤمل: خرجه أبو یعلی (۱۹۹/٦) (رقم ۳٤۸۱) ومن طریق أبي یعلی: خرجه ابن حبان فی «صحیحه» (۳۰۲۱).

وخرجه الأصبهاني في «الترغيب» (١/ ٤٨٣) (رقم ٨٧٢) من طريق بقية ثنا الضحاك بن حمرة عن صالح المليكي عن حميد عن أنس مرفوعًا بلفظ: «ما من ميت يموت فيشهد له رجلان من جيرانه الأدنين، فيقولان: اللَّهمَّ إنا لا نعلم إلا خيرًا. . إلا قال اللَّه لملائكته: أشهدكم أني قد قبلت شهادتهما وغفرت له ما لا يعلمان».

وإسناده ضعيف جدًّا لضعف الضحاك بن حمرة \_ بالحاء المهملة \_ وأما شيخه المليكي فلم أعرفه.

• وله شاهد عن أبي هريرة: خرجه أحمد وفيه راوٍ لم يسم كما في «المجمع» (٣/٤).

[0۲] عن أنس أنَّ رجلاً مر بمجلس في عهد رسول اللَّه عَلَيْ فسلَّم الرجلُ فردوا عليه، فلما جاوز، قال أحدهم: إني لأبغض هذا، قالوا: مَهْ فواللَّه لننبئنه بهذا، انطلق يا فلان فأخبره بما قال له، فانطلق الرجلُ إلى النبي فحدثه بالذي كان وبالذي قال.

قال الرجل: يا رسول اللَّه: أرسل إليه فاسأله لم يبغضني؟ قال له رسول اللَّه عَلَيْكُم: «لم تبغضُهُ؟».

قال: يا رسول اللَّه، أنا جارُه، وأنا به خـابر، ما رأيته يصلي صلاة إلا هذه الصلاة التي يصليها البرُّ والفاجرُ.

فقال له الرجل: يا رسول اللَّه، سَلْه هل أسأت لها وضوءاً أو أخرتها عن وقتها؟ فقال: لا.

ثم قال: يا رسول اللَّه، أنا له جار وأنا به خابر، ما رأيته يطعم مسكينًا قط إلا هذه الزكاة التي يؤديها البرُّ والفاجرُ.

فقال: يا رسول اللَّه سله هل رآني منعت منها طالبها، فسأله، فقال: لا.

فقال يا رسول اللَّه، أنا له جار وأنا به خابر، ما رأيته يصوم صومًا قط إلا الشهر الذي يصومه البرُّ والفاجرُ.

فقال الرجل: يا رسول اللَّه، سَلْهُ هل رآني أفطرت يومًا قط لستُ فيه مريضًا ولا على سفر؟ فسأله عن ذلك فقال: لا

فقال له رسول اللَّه عَرَاكِ اللَّهِ عَرَاكِ اللَّهِ عَرَاكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

#### • حدیث صحیح:

خرجه ابن عساكر عن أنس كما في «كنز العمال» (٨٨٦١).

وخرجه الضياء في «المختارة» (٨/ ٢٣١) من طريق الطبراني عن علي بن عبد



العزيز عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن واثلة. . . فذكره .

وقد خرجه أحمد (٥/ ٤٥٥) والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (١/ ٢٩١).

قال أحمد: ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. . . فذكره .

[0٣] عن ابن عمر وسي عن النبي علي أنه كان إذا بعث السُّعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يُجعل في ذوي قرابة من أُخِذ منهم، الأولُ فالأولُ، فإن لم يكن له قرابة، فلأولي العشيرة، ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم».

### • حديث ضعيف،

خرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٠٥) قال:

حدثنا محمد بن هارون نا العباس بن عثمان المعلم نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني عيسى بن عبد اللَّه عن عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه ابن عمر.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عشمان بن عبد الرحمن الوقاصي، ولا رواه عن عشمان إلا عيسى بن عبد اللَّه، تفرد به محمد بن شعيب».

قال الهيثمي: «فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف».

[0\$] عن أبي هريرة ولطي عن النبي عالي الله أنه قال:

«ادفنوا موتىاكم وسَطَ قومٍ صالحين، فإن الميتَ يتأذَّى بجار السوءِ كما يتأذَّى الحي تُبجار السوء».

وفي رواية: قيل يا رسولَ اللَّه، وهل ينفعُ الجارُ الصالحُ في الآخرة؟ قال:

«هل ينفعُ في الدُّنيا؟» قالوا: نعم. قال: «كذلك ينفع في الآخرة».

### • حديث موضوع:

خرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۷۸۱) من طريق أبي نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٤) من طريق من طريق أبي نعيم في الحلية» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وذكر ابن الجوزي له طريقًا آخر فقال:

روى داود بن الحصين عن إبراهيم بن الأشعث عن مروان بن معاوية الفراري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «ادفنوا موتاكم في جوار قوم صالحين، فإن الميت يتأذى من جوار السوء كما يتأذى الأحياء من جيران السوء».

قال ابن الجوزي:

هذا حديث لا يصح، أما الطريق الأول ففيه سليمان بن عيسى، قال السعدي: هو كذاب صريح، وقال ابن عدي: يضع الحديث، وأما الثاني ففيه داود بن الحصين. قال أبو حاتم بن حبان: داود يحدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، يجب مجانبة روايته. . . قال: هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول اللَّه عَيَّاتُهُم.

# [00] عن أم سلمة وطي عن النبي عارض أنه قال:

«أحسنوا الكفنَ، ولا تؤذوا موتاكم بعويلٍ ولا بتزكية ولا بتأخيرِ وصية ولا بقطيعة، وعجِّلوا قضاء دَيْنِهِ، واعدلوا عن جيرانِ السوءِ، وإذا حفرتُم فأعمقوا وأوسعوا»

### • حديث ضعيف جدا:

خرجه الديلمي عن أم سلمة قال:

أنبأنا والدي أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الميداني الحافظ حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن



يحيى الزيات حدثنا أبو محمد بن عامر بن سيار بحلب حدثنا عبد القدوس بن حبيب الكلاعي عن ابن طاوس عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه على الله عن أبيه عن أبي

«أحسنوا الكفنَ ولا تؤذوا موتاكم بعويلٍ ولا تأخيرِ وصيةٍ ولا بقطيعةٍ، وعجِّلوا قضاءَ دَيْنه واعدلوا به عن جيران السوء».

وأخرجه أبو القاسم بن منده في كتاب «الأحوال والإيمان بالسؤال».

قال السيوطي في «اللآلئ»:

له شواهد، أخرج الماليني في «المؤتلف والمختلف» عن علي قال: أمرنا رسول الله علي الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الأحياء.

وأخرج أيضًا عن ابن عباس عن النبي عَيَّاتُهُم قال: «إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء» قيل: يا رسول اللَّه، وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: «هل ينفع في الدنيا؟» قالوا: نعم، قال: «كذلك ينفع في الآخرة».

# [07] عن أنس رطي عن النبي عابي أنه قال:

«إذا كان يومُ القيامة تعلقَ الجارُ بالجارِ، فيقول: يا ربِّ سَلْ هذا فيم أغلق بابه دوني ومنعنى طعامه؟!».

خرجه الديلمي كما في «الكنز» (٢٤٩٣٠) عن أبي هدبة عن أنس مرفوعًا.

# [٥٧] عن سفيان يرفعه إلى النبي عليه أنه قال:

«كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربِّ، أغلق بابه دوني، ومنعنى معروفه».

### • حديث ضعيف لإعضاله:

خرجه الدبيلي في «البر والصلة» (٢١٩) قال:

حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان. . . فذكره.

# [٥٨] عن عبد اللَّه بن عمر رفي قال: قال رسول اللَّه عارب اللَّه عارب اللَّه عارب اللَّه عارب الله عارب الله

«كم من جار يتعلقُ بجارِهِ يومَ القيامةِ يقول: يا رب هذا أغلق بابَه دوني فَمَنَعَ معروفَه».

#### • حديث ضعيف،

خرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱/ ۱۹۳) (رقم ۱۱۱)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص ۱۷۹ رقم ۲۹۱).

وفي السده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

وخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥) (رقم ٥٧٥) من طريق أبان ابن بشر عن عطاء عن ابن عمر مرفوعًا.

وأبان هو ابن بشر المكتب كما قال الأصبهاني، وقد ضعف الحديث من هذا الوجه: المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣٥٩).

وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٤٩٣١) للديلمي عن أبن عمر.

وذكره الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٢٦٨).

وخرجه هناد في «الزهد» (۸/۲) (رقم ۱۰٤٥) عن ابن عمر موقوقًا.

# [09] عن عبد اللَّه بن عمرو رضي مرفوعًا:

«كم من جار يتشبثُ بجارِهِ يوم القيامةِ يقول: يا ربِّ أغلقَ بابَه دوني ومنعنى معروفَه».

• ذكره الهندي في «الكنز» (٢٤٩٣١) وعزاه لأبي الشيخ في «الثواب».

# [٦٠] عن ابن عمرو رفي عن رسول اللَّه عَرْبُكُمْ أَنَّهُ قال:

«من أغلق بابه دون جاره مخافةً على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن،



وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقَهُ».

#### • حديث ضعيف،

خرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق»، وقد رأيته في «العلل» (١/ ٢٢) (رقم ٦٣٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال: «قال أبي هذا حديث خطأ».

### [71] عن عبد اللَّه بن المسور قال:

جاء رجل إلى النبي عِلَيْكُمْ فقال: يا رسول اللَّه، إنَّه ليسَ لي تُوْبُ أَتَوَارى به، وكنت أحق مَن شكوتُ إليه، فذكرتُ ذلك لك.

فقال رسول اللَّه عِينِكِم: «ألكَ جيرانٌ؟».

قال: نعم.

قال: «فيهم أحدٌ له ثُوْبَان؟».

قال: نعم.

قال: «ويعْلَمُ أَنْ لا نُوْبَ لك؟».

قال: نعم.

قال: «ولا يعودُ عليك بأحد ثوبيه؟».

قال: لا.

قال: «ما ذلك بأخيك».

### • حديث موضوع:

خرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۲۹۰) رقم (۱۵۲۱) من طريق العقيلي في «الضعفاء» (۲/۲).

قال العقيلي:

"حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن خالد بن أبي

كريمة عن عبد اللَّه بن المسور قال. . . فذكره.

قال ابن الجوزي:

«هذا حديث لا أصل له، وهو مقطوع. لأن عبد الله بن المسور ليس بصحابي، لأنه ابن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب. قال رقبة بن مصقلة: كان عبد الله بن المسور يضع الأحاديث، ويكذب، وكذلك قال فيه أحمد بن حنبل. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقد ذكره الشوكاني في «الفوائد» (ص ٢٣٢ رقم ٤٠).

# [٦٢] عن ابن عباس راي قال:

لم أزلْ حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي على الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حتى حج اللتين قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حتى حج عمر وحجت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني، فسكبت على يديه ثم توضأ، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي عَلَيْ اللتان قال اللّه تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾؟

فقال عمر: وا عجبًا لك يا ابن عباس؟ هي حفصة وعائشة، ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي...

وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول اللَّه عَلَيْكُمْ يَالُكُمْ عَلَيْكُمْ وَاتَيْهُ مِثْلُ ذَلك.

• حديث صحيح متفق عليه.



### [٦٣] عن أبي هريرة رطي عن النبي عَرَاكِ الله قال:

«لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أونيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل».

### • حدیث صحیح،

خرجه البخاري في صحيحه.

[\$7] عن أبزى الخزاعي والدعبد الرحمن قال: خطب رسول اللّه على أبزى الخزاعي والدعبد الرحمن قال: خطب رسول اللّه التي ذات يوم، فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً، ثم قال: «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ولا يعلّمونهم ولا يعظونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ويفقهون ولا يتفقهون ولايتفطنون واللّه ليُعلّمن أقوام جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون أو لأعجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا».

ثم نزل فدخل بيته فقال قوم: من تراه عني بهؤلاء؟

فقالوا: نراه عني الأشعريين هم قومٌ فقهاء، ولهم جيران جفاةٌ من أهل المياه والأعراب.

فبلغ ذلك الأشعريين، فأتوا رسولَ اللَّه عَلَيْكُم، فقالوا: يا رسول اللَّه، ذكرت قومًا بخير، وذكرتنا بشر، فما بالنا؟

فقال: «ليعلمن قوم جيرانهم وليفقهنهم وليفطننهم وليأمرنهم، ولينهينهم

وليتعلمن قومٌ من جيرانِهِم، ويتفطنون ويتفقهون، أو الأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا.

فقالوا: يا رسول اللَّه أبطير غيرنا؟

فأعاد قوله عليهم، وأعادوا قولهم أبطير غيرنا؟ فقال ذلك أيضًا، قالوا: فأمهلنا سنة. فأمهلهم سنةً ليفقهوهم ويعلموهم ويفطنوهم، ثم قرأ رسول الله علي الله على الله على الله على الله على الله عصر الله على الله عصر الله على الله عصر الله على الله عمر الله على الل

#### • حديث ضعيف،

خرجه ابن راهويه والبخاري في «الـوحدان» وابن السكن والبـاوردي وابن منده: عن علقمة ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن جده.

قال ابن السكن: ماله غيره وإسناده صالح.

لكن رواه محمد بن إسحاق بن راهويه عن أبيه فقال: في إسناده: عن علقمة بن سعيد بن أبزى عن أبيه عن جده رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن

ورجح أبو نعيم هذه الرواية وقال: لا يصح لأبزى رواية ولا رؤية.

وكذا قال ابن منده.

وقال ابن حجر في «الإصابة»: كلام ابن السكن يرد عليهما والعمدة في ذلك على البخاري فإليه المنتهى في ذلك ورواية محمد بن إسحاق بن راهويه شاذة لأن علقمة أخو سعيد لا ابنه. انتهى.

ورَوَى صدره الحسنُ بن سفيان عن أبي هريرة إلى قوله: «ولا يتعظون».

وقد ذكره الهندي في «الكنز» (٢٤٩٣٤، ٢٤٩٣٧) وابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة أبزى الخزاعي.

وقد توسىعت في الكلام عليه في كتابي «السنن الواردة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».



### [70] عن علي وطف عن النبي عالي الله قال:

«من قرأ آية الكرسي دُبُر كلِّ صلاة لم يمنعُهُ من دخولِ الجنَّةِ إلا الموتُ، ومن قرأ ها حين يأخذُ مضجِعَه آمَّنهُ اللَّهُ تعالى على داره ودارِ جاره ودويرات حوله».

#### • ضعیف:

خرجه البيهقي في «الشعب» (٢/ ٤٥٨) (رقم ٢٣٩٥) وقال: «إسناده ضعيف».

### [77] عن أنس ريات عن النبي والله أنه قال:

«إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلاً تفزِّعُ الشيطانَ وتوقظُ الجيرانَ، وتُرضي الرحمنَ».

### • حديثموضوع:

خرجـه الديلمي عن أنسٍ كما جـاء في «الكنز» وانظر «تذكرة الموضـوعات» (٨١).

### [77] عن أبي هريرة رطيخ عن النبي عائيا أنه قال:

«الجارُ ستون دارًا عن يمينهِ ، وستون عن يسارِهِ، وستون خلفَهُ، وستون قدامَهُ».

### • حديث ضعيف:

خرجه الديلمي كما في «الكنز» (٢٤٩١٦) وضعفه العجلوني في «كشف الخفاء» (١٠٥٤).

وخرج أبو يعلى (٥٩٨٢) وابن حبان في «الضعفاء» (٢/ ١٥٠) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «حق الجار

إلى أربعين دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عينًا وشمالاً وقدامًا وخلفًا».

وعبد السلام: ضعيف جداً، منكر الحديث. قال ابن حبان: «يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الرواية» اهـ.

وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول اللَّه، ما حد الجوار؟ قال: «أربعون دارًا»، وفي رواية: «أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا..»

وضعفه البيهقي.

وخرج أبو داود في «المراسيل» عن الزهري نحوه.

[7٨] عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه أن رسول اللَّه عَرَّاكُم قَال:

«قوموا، ولا يقومَن معى أحد آذى جاره».

فقال رجلٌ: يا رسول اللَّه، إنى بلتُ في أصل جدار جاري!!

قال: «لا تتبعنا».

### • حديث ضعيف:

خرجه ابن أبي الدنيا في «المكارم» (٣٣٠) قال:

شيخ المصنف فيه جهالة، وعبد الملك بن قدامة ضعيف.

وذكر البخاري أنه من ولد قدامة بن مظعون.

 وله شاهد: حرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٧٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا:

«لا يصحبنا اليوم من آذي جاره. . . »

ولم يروه عن زيد بن أسلم إلا عبد الرحمن كما قال الطبراني.

وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف.

[79] عن عقبة بن عامر وطف قال: كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يقول:

«اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من يومِ السُّوءِ، ومن ليلة السوءِ، ومن ساعة السوءِ،



# ومن صاحب السُّوء، ومن جار السُّوء في دار المقامة».

### • رجاله ثقات:

خرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٩٤) (رقم ٨١) قال:

حدثنا أحمد بن زهير التستري ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي قالا: ثنا يحيى بن محمد بن السكن بن ثابت ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة . . . فذكره .

قال الهيـشمي في «المجمع» (٧/ ٢٢٠): «رواه الطبراني ورجـاله ثقات» وكذا قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢١٨/١).

# [٧٠] عن سعيد بن زيد فطف عن النبي عاريك أنه قال:

«للجار على جارِه حقٌّ متأكدٌ لا رُخْصةً في تَرْكه».

### • حديث ضعيف جدا:

خرجه البزار في «مسنده» (٤/ ١٠١) (رقم ١٣٧٧) قال:

ثنا محمد بن إسحاق البغدادي نا يعقوب بن محمد الزهري نا أنس بن عياض عن إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن عوف بن سهل عن سعيد بن زيد. مرفوعًا ولفظه: «للجارحق».

وخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»، قال الهيشمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف.

وذكره الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم ٤٧٤١) مختصرًا.

### [٧١] عن أبي مالك عن النبي عَرَاكِكُم أنه قال:

«أعظمُ الغلولِ عند اللَّه يومَ القيامةِ: ذراعٌ من الأرضِ، تجدون الرجلين جارين في الأرضِ أو في الدارِ، فيقتطع أحدُهما من حظِّ صاحبِهِ ذراعًا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة».

#### • ضعيف:

خرجه أحمد (٤/ ١٤١) قال:

ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا زهير \_ يعني ابن محمد \_ عن عبد اللّه \_ يعني ابن محمد بن عقيل \_ عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي. . . فذكره.

وأعـاده أحـمد (٣/ ٣٤١) بنفـس الإسناد عن أبي مـالك الأشعـري، قـال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن.

قال المناوي في «فيض القدير» (ح١١٨٢) بعد عزوه لأحمد والطبراني:

(وكذا ابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشجعي التابعي. . قال ابن حجر: «سقط الصحابي أو هو الأشعري فليحرر» كذا رأيته بخطه ثم قال: «إسناده حسن» . .

والظاهر من احتماليه: الأولُ، فإن أحمد خرجه عن أبي مالك الأشعري، ثم خرجه بالإسناد نفسه عن أبي مالك الأشجعي فلعله أسقط الصحابي سهواً..)اه.

قلت: وسواء كان عن الأشعري أو الأشجعي فإسناده ضعيف، لضعف ابن عقيل.



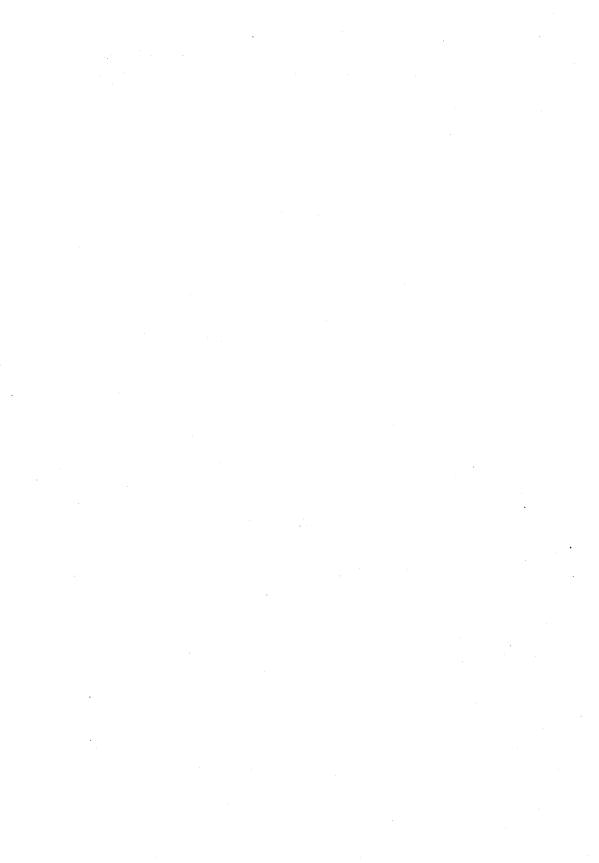

فهارس حقوق الجار

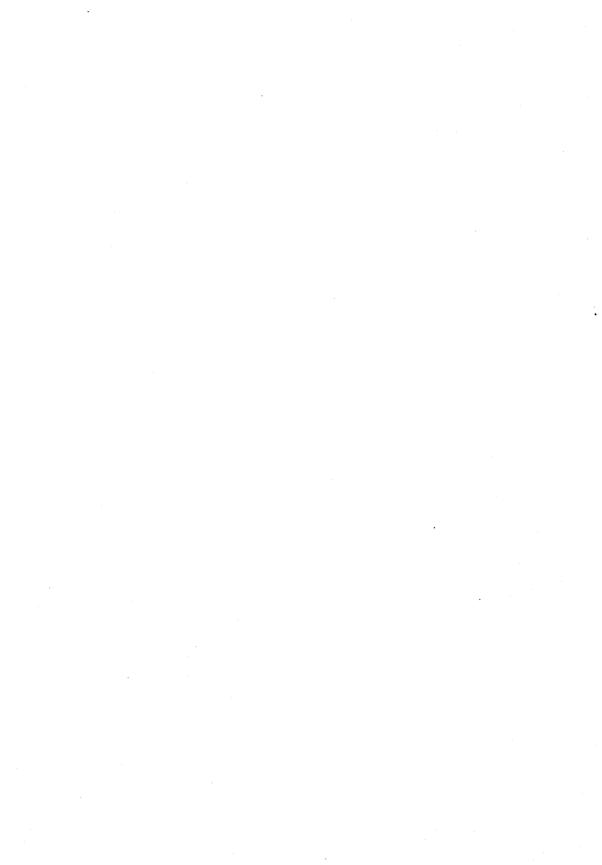

# ١. فهرست آيات حقوق الجار

|          | ·            |                                                     |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| الصفحة   | السورة       | الآية                                               |
|          |              | ﴿واعبدوا اللَّه ولا تشـركـوا به شيــتًـا وبالوالدين |
|          |              | إحسانًا وبذي القربى واليـتامي والمساكين والجار      |
| 40       | النساء:٣٦    | ذي القربى والجار الجنب﴾                             |
|          |              | ﴿ فسوف يأتي اللَّه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على      |
| 181      | المائدة: ٤ ٥ | المؤمنين أعزة على الكافرين﴾                         |
|          | ·            | ﴿والذين لا يدعون مع اللَّه إلهًا آخر ولا يقتلون     |
| 77.77    | الفرقان:٦٨   | النفس﴾                                              |
|          |              | ﴿لا تجـد قومًا يؤمنون باللَّه واليوم الآخـر يوادون  |
|          |              | من حاد اللَّه ورسـوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم   |
| ·        |              | أو إخوانهم أو عشـيرتهم أولئك كتب في قلوبهم          |
| 18.      | المجادلة: ٢٢ | الإيمان وأيدهم بروح منه﴾                            |
|          |              |                                                     |
|          |              |                                                     |
|          |              |                                                     |
|          |              |                                                     |
| ·        | ·            |                                                     |
|          |              |                                                     |
|          |              |                                                     |
|          |              |                                                     |
| <b>\</b> |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |



# ٢. فهرست أحاديث حقوق الجار

| الصفحة      | الراوي          | الحديث                                 |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| 94          | أبو هريرة       | اتق المحارم تكن أعبد الناس             |
|             | محمد بن يوسف    | اصبر اصبر اعمد إلى متاعك ففرغه         |
| 24          | أبو جحيفة       | اطرح متاعك بالطريق                     |
|             | محمد بن يوسف    | اعمد إلى متاعك                         |
| ٤٤          | أبو هريرة       | انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق           |
|             | عمرو بن شعيب    | أتدرون ما حق الجار، إن استعانك         |
| 117         | عن أبيه عن جده  |                                        |
| 94          | أبو هريرة       | أحسن إلى جارك تكن مؤمنًا               |
| 24          | أبو جحيفة       | أرجع متاعك                             |
| 7 - 1       | ابن عباس        | إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه          |
| 1.1         | أبو هريرة       | إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس          |
| ٨٧          | عبد الله المزني | إذا اشترى أحدكم لحمًا فليكثر مرقه      |
| 97          | ابن عباس        | إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاراً          |
| 1.0         | ابن عباس        | إذا سأل أحدكم جاره                     |
| ۸٤،۸۳       | أبو ذر          | إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها              |
| ۸٥.         | جابر            | إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها        |
| ; <b>۸۸</b> | عائشة           | إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها        |
| 178         | أبو هريرة       | أعوذ باللَّه من جار السوء              |
| 119         | الحسن           | ألا هل عسى رجل أن                      |
| 70,07       | ابن مسعود       | أن تجعل للَّه ندا أن تزاني بحليلة جارك |
| ٤٩          | أبو هريرة       | إن اللَّه لا يحب الفاحش المتفحش        |
|             |                 |                                        |

١

|        |                | ·                                                    |
|--------|----------------|------------------------------------------------------|
| 177    | أبو ذر         | إن اللَّه يحب ثلاثة: رجل له جار                      |
| 115    | أبو هريرة      | إن دعاك أجبته وإن استعانك أعنته                      |
|        | بهز بن حكيم عن | إن مرض عدته، وإن مات شيعته                           |
| 114    | أبيه عن جده    |                                                      |
| ٤٨     | أبو هريرة      | إن من أشراط الساعة                                   |
| ٤٩     | أبو هريرة      | إن من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام         |
| •      | أنس            | إن هذه الأمة تفتن بعدي                               |
| 1 • 9  | مجمع بن يزيد   | إني أشهد أن رسول اللَّه عَيْطِكُم أمر                |
| 91     | عائشة          | بأدناهما بابًا                                       |
| 41     | عائشة          | بأقربهما بابا                                        |
| 47     | عائشة          | بأقربهما منك في الهدية                               |
| ٧٠     | ابن عباس       | بسم اللَّه الرحمن الرحيم، لا يؤمن باللَّه ولا باليوم |
| 170    | أبو هريرة      | تعوذوا باللَّه من شر جار المقيم                      |
| 90     | جابر           | الجار أحق بسقيه                                      |
| 41     | جابر           | الجار أحق بشفعته                                     |
| 41     | أبو رافع       | الجار أحق بصقبه                                      |
| 99     | سمرة بن جندب   | جار الدار أحق بالدار                                 |
| 179    | أنس            | الجار قبل المدار                                     |
| ٤٠،١٣٤ | جابر           | الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق                     |
| ۸۹     | ابن عمرو       | خير الجيران عند اللَّه                               |
| ٥٥     | ابن عمرو       | سمعت رسول اللَّه عَلِيْكُمْ يُوصِي بالجار حتى خشيت   |
| ٣٣     | أبو شريح       | الضيافة ثلاثة أيام                                   |
| ۳٥     | أبو هريرة      | فاتقوا الله في جيرانكم وما ملكت أيمانكم              |
| ۲۲، ۳۰ | أبو هريرة      | فلا يؤذي جاره                                        |
|        |                |                                                      |

| 44    | أبو شريح  | فليكرم جاره                          |
|-------|-----------|--------------------------------------|
| 77    | أبو هريرة | فليكرم ضيفه                          |
| ١٢٣   | الحبلي    | كف عنه أذاك                          |
| ٧.٠   | أبو هريرة | كيف يرى أحدكم أن قد آمن ولا يأمن     |
| ١٠٤   | أبو هريرة | لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن          |
| 20    | أبو هريرة | لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه |
| 114   | عمر       | لا يشبع الرجل دون جاره               |
| ٥٠    | أنس       | لا يعرف جار حق جاره                  |
| ١٠٧   | ابن عباس  | لا يمنع أحدكم جاره                   |
| ١٠٧   | ابن عباس  | لا يمنعن أحدكم جاره                  |
| ١٠٨   | ابن عباس  | للجار أن يضع خشبته                   |
| ٧١    | طلق       | ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه  |
| 119   | أبو هريرة | ليس المؤمن الذي يبيت شبعان           |
| 110   | ابن عباس  | ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاثع      |
| 118   | ابن عباس  | ليس المؤمن من بات شبعان وجاره طاوِ   |
| 118   | ابن عباس  | ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره    |
| 117   | أنس       | ما آمن بي من بات شبعان وجاره         |
| ٨٢    | المقداد   | ما تقولون لأن يزني الرجل بعشرة نسوة  |
| 1 • 9 | أبو شريح  | ماذا يرجو من جاره إذا                |
| ٦٥    | عائشة     | مازال جبريل يوصيني بالجار            |
| ۲٥    | ابن عمرو  | ما زال جبريل يوصيني بالجار           |
| 00    | ابن عباس  | ما زال جبريل يوصيني بالمملوك         |
| ٥٨    | عائشة     | ما زال يوصي بالمملوك                 |
| 09    | أبو أمامة | ما زال يوصي بالجار حتى ظن            |

| ٤٦     | أم سلمة                | ما كان لك أن تقييئيها فإنه لا قليل               |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 74     | أنس                    | ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره                      |
| 1.0    | ابن عباس               | من ابتنى فليدعم جذوعه                            |
| ٤٧     | أنس بن مالك            | من آذی جاره فقد آذانی                            |
| 1.4    | ابن عباس               | من بنى بناء فليدعمه                              |
| 1.4    | ابن عباس               | من سأله جاره                                     |
| ۱۳۱    | عبد الرحمن بن أبي قراد | من سره أن يحبه اللَّه ورسوله                     |
| ΛY     | بريدة بن الحصيب        | من غش مسلمًا في أهله وجاره فليس منا              |
| 4.4    | ابن عباس               | من كان له أرض فأراد بيعها                        |
| 44     | أبو هريرة              | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره   |
| **     | أبو شريح الكعبي        | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحسن إلى جاره |
| 47     | رجال من أصحاب النبي    | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر                 |
| 44     | أبو هريرة              | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي        |
| ۹۳، ۰٤ | أبو هريرة              | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً     |
| ٣٨     | أبو هريرة              | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحسن مجاورة   |
| 4.5    | أبو شريح               | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره     |
| 40     | أبو هريرة              | من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره     |
| ٤٨     | أبو هريرة              | من أشراط الساعة سوء الجوار                       |
|        | محمد بن سعد عن         | من سعادة المرء الرجل الصالح                      |
| 144    | أبيه عن جده            |                                                  |
| 177    | نافع بن عبد الحارث     | من سعادة المرء الرجل الصالح                      |
| ٨٩٠    | ابن عمر                | المؤمن الذي يأمن جاره بوائقه                     |
| ٧٠     | أنس                    | الْمُؤمن من أمنه جاره ولا يخاف بوائقه            |
| 14.    | أبو هريرة              | هي من أهل الجنة                                  |



| 17- | أبو هريرة       | هي من أهل النار                           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------|
| ٣٨  | أبو هريرة       | واستوصوا بالنساء خيرا                     |
| 77  | أبو شريح        | واللَّه لا يؤمن، واللَّه لا يؤمن          |
| 14. | أنس             | والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى           |
| ٦٥  | ابن مسعود       | والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره |
|     | عمرو بن معاذ    | يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها  |
| 124 | الأشهلي عن جدته |                                           |
| 144 | أبو هريرة       | يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ           |

فهرست الذيل على حقوق الجسار

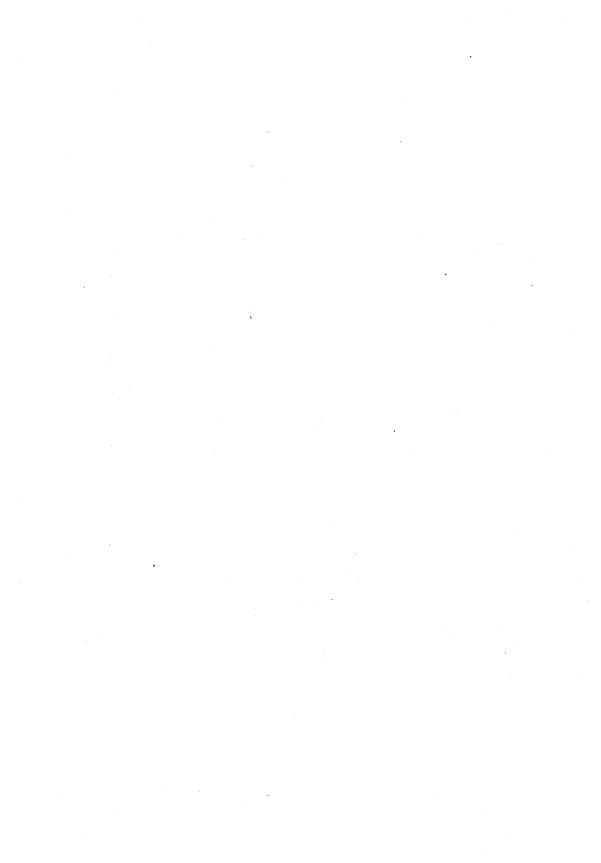



# فهرست الذيل على حقوق الجار

| الرقم | الراوي               | الحديث                                                         |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 40    | معاذ بن جبل          | ابدأ بأمك وأبيك                                                |
| ٥٤    | أبو هريرة            | ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين                                   |
| 00    | أم سلمة              | أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم                                  |
| **    | معاذ بن جبل          | أخوف ما أخاف عليكم ثلاث                                        |
| . 50  | عمرو بن الحمق        | إذا أراد اللَّه بعبد خيراً عسَّله                              |
| ٤٢    | عبد اللَّه بن مسعود  | إذا سمعت جيرانك يقولون                                         |
| ٤٣    | كلثوم الخزاعي        | إذا قال جيرانك قد أحسنت                                        |
| 77    | أنس                  | إذا قمت من الليل تصلى                                          |
| 70    | أنس                  | إذا كان يوم القيامة تعلق الجار                                 |
| ٤٤    | أبو سعيد الخدري      | إذا كان يوم القيامة عرِّف الكافر                               |
| ٧١    | أبو مالك             | أعظم الغلول عند الله                                           |
| 71    | عبد اللَّه بن المسور | ألك جيران                                                      |
| ٤٦    | سلمان بن عامر        | أما إنها لا تنفعه                                              |
| ٦     | جعفر بن أبي طالب     | أمرنا بصدق الحديث وصلة الجار                                   |
| 07    | أنس                  | أن رجلاً مر بمجلس في عهد رسول اللَّه عِيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ا |
| ٣٧    | أبو هريرة            | أن رسول اللَّه أمره أن يذبح شاة                                |
| ٥٠    | جابر بن عبد اللَّه   | أن رسول اللَّه عَرَّبُكِمْ عَقَّ عَنِ الحَسنِ والحَسينِ بكبشِ  |
| ٥٣    | ابن عمر              | أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات                             |
| 45    | عائشة                | إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال                              |
| 74    | حذيفة بن اليمان      | إن مما أتخوف عليكم                                             |
| ١٠.   | عقبة بن عامر         | أول خصمين يوم القيامة                                          |
|       |                      |                                                                |



| ١٤       | ربيعة بن عباد        | بئس الحوار هذا يا معشر قريش             |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|
| ٥        | يحيى بن سعيد         | البر والصلة وحسن الجوار عمارة           |
| ۲۱       | أرطاة بن المنذر      | تصيرون فيها إلى الكفر فالمؤمن يومئذ     |
| Λ        | السائب بن عبد اللَّه | جيء بي إلى النبي عليه                   |
| 77       | أبو هريرة            | الجار ستون دارًا عن يمينه               |
| 44       | أبو هريرة            | حرمة الجار على الجار                    |
| ۲.       | أبو موسى             | ذكرِ رسول اللَّه هَرْجًا بين يدي الساعة |
| ٤٠       | ابن عمر              | الزاني بحليلة جاره                      |
| ٤١       | ابن عمرو             | الزاني بحليلة جاره                      |
| 44       | علي بن أبي طالب      | سبعة لا يكلُّمهُم اللَّه يوم القيامة    |
| **       | أنس                  | سبعة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة   |
| <b>Y</b> | عائشة                | صلة الرحم وحسن الخلق                    |
| ٣        | أنس                  | صلة القرابة وحفظ الجار يعمر الديار      |
| ٣٠       | أبو موسى             | صلوا قراباتكم ولاتجاوروهم               |
| 11       | علي بن أبي طالب      | الغريق شهيد                             |
| ١        | حذيفة                | فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه          |
| ۸۲       | عبد الملك بن قدامة   | قوموا ولا يقومن معي أحد آذى جاره        |
| 10       | عراك بن مالك         | كف أذاك عنه                             |
| ٤٩       | أم سلمة              | كل قبر لا يشهد صاحبه                    |
| ٥٧       | سفيان                | كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة       |
| 09       | عبد اللَّه بن عمرو   | كم من جار يتشبث بجاره                   |
| ٥٨       | عبد اللَّه بن عمر    | كما من جار يتعلق بجاره                  |
| 44       | أبو سعيد الخدري      | لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة             |
| ٨        | السائب بن عبد اللَّه | لا تعلموني به فقد كان صاحبي في الجاهلية |

| 74 | أبو هريرة       | لا حسد إلا في اثنتين                       |
|----|-----------------|--------------------------------------------|
| 17 | زيد القسري      | لا يؤمن أحدكم حتى                          |
| 44 | علي بن أبي طالب | لا يؤمن باللَّه من لا يكرم جاره            |
| ** | عائشة           | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه                  |
| ٤٨ | سلمة بن يزيد    | لا ينفع الإسلام إلا من أدركه               |
| ٤  | عائشة           | لقد جاء الإسلام وفي العرب بضع              |
| ۱۷ | ابن عمر         | لكل شيء حقيقة                              |
| ٧٠ | سعید بن زید     | للجار على جاره حق                          |
| 77 | ابن عباس        | لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر              |
| ٥٢ | أنس             | لم تبغضه؟                                  |
| ٣٢ | علي بن أبي طالب | ِ<br>لَم يكن مؤمن ولا يكون إلى يوم القيامة |
| ٦  | أم سلمة         | لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار    |
| 47 | فاطمة بنت النبي | ليس من المؤمنين من لا يأمن                 |
| ٦٤ | أبزي الخزاعي    | ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم             |
| 01 | أنس             | ما من مسلم يموت فتشهد له أربعة أبيات       |
|    | سلمان بن عامر   | مات مشركا                                  |
| ٣١ | أبو هريرة       | من آذی جاره أورثه اللَّه داره              |
| 19 | الزهري          | من أحب أن يحبه اللَّه ورسوله               |
| ٦٠ | ابن عمرو        | من أغلق بابه دون جاره                      |
| ۱۳ | أبو هريرة       | من طلب الدنيا حلالاً                       |
| ۱۲ | ابن عباس ،      | من قتل دون جاره                            |
| ٥٢ | علي بن أبي طالب | من قرأ آية الكرسي                          |
| 40 | ابن عباس        | من كان يؤمن باللَّه                        |
| ٤٧ | عائشة           | هل قال يومًا: اللهم إني أعوذ؟              |
|    |                 |                                            |

| 7 £ | أبو هريرة           | يأتي على الناس زمان لا يسلم          |
|-----|---------------------|--------------------------------------|
| ۱۸  | ابن عمر             | يا ابن أم عبد تدري                   |
| ٤٧  | عائشة               | يا رسول اللَّه أخبرني عن ابن عمي     |
| ٢3  | سلمان بن عامر       | يا رسول اللَّه إن أبي كان يقري الضيف |
| ٤٢  | عبد اللَّه بن مسعود | يا رسول اللَّه كيف لي أن             |
| ٤٣  | كلثوم الخزاعي       | يا رسول اللَّه كيف لي أن أعلم        |
| ٩   | عائشة               | يا عائشة إذا دخل عليك صبي جارك       |
| ٣٦. | صحار بن عياش        | يا صحار أطب شرابك واسق جارك          |
| ٧   | معاذ بن جبل         | يا معاذ أوصيك بتقوى اللَّه           |

# ههرست أبواب حقوق الجار

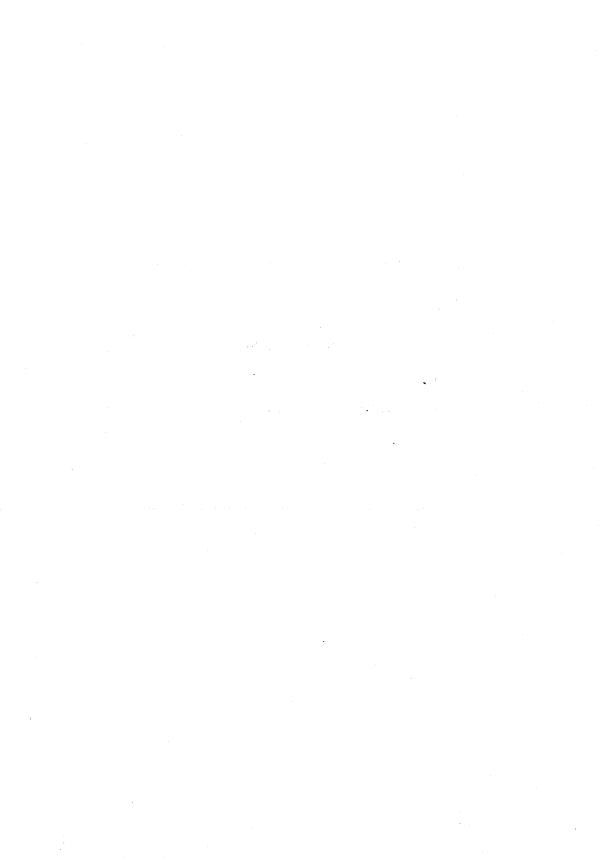



# فهرست أبواب حقوق الجار

| اب الد                                                         | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| بإكرام الجار                                                   | 70         |
| بالإحسان إلى الجار                                             | **         |
| منه: النهي عن إيذاء الجار                                      | 44         |
| منه: جواز لعن من آذی جاره                                      | ٤٣         |
| : لا قليل من أذى الجار                                         | ٤٦         |
| ، الجار إيذاء للنبي عالين الم                                  | ٤٧         |
| : من أشراط الساعة سوء الجوار                                   | ٤٨         |
| الجار                                                          | ٥٠         |
| قوله علميه السلام: «مـا زال جبريـل يوصيني بالجار حـتى ظننت أنه |            |
| ر <b>ئ</b> ه»                                                  | 01         |
| : لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه                               | 74         |
| : إن أعظم الزنا هو بحليلة الجار                                | <b>V</b> Y |
| لم الذنب في حق الجار                                           | ۸۱         |
| : إطعام الجار                                                  | AT         |
| الجيران عند اللَّه خيرهم لجاره                                 | ۸۹         |
| منه: البدء بالجار القريب بابًا في الهدية                       | . 41       |
| سن إلى جارك تكن مؤمنًا                                         | 94         |
| : وشفعة الجوار مندوب إليها لأجل حق الجار                       | 90         |
| ، حقوق الجار: وضع جسره على حائط جاره                           | 1.1        |
| : ذكر جملة من حقوق الجار                                       | 111        |
| ، قوله عليه السلام: «ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع»       | 118        |

| 17.   | باب: من آذی جاره فهو من أهل النار        |
|-------|------------------------------------------|
| 171   | الصبر على أذى الجار                      |
| 178   | الاستعاذة من جار السوء                   |
| 177   | باب: جودة الجار                          |
| 179   | الجار قبل الدار                          |
| 14.   | حب الخير للجار                           |
| 121   | باب: محبة اللَّه ورسوله من أحسن إلى جاره |
| . 144 | باب: لا تحقرن جارة لجارتها شيئًا         |
| 178   | الجيران ثلاثة                            |
| 140   | فصل: إن كان الجار فاسقًا عاصيًا          |
| ١٣٨   | فصل: إن كان الجار ديو <sup>ئ</sup> ا     |
| 144   | فصل: إن كان الجار مبتدعًا                |
| 18.   | فصل: إن كان الجار يهوديًا أو نصرانيًا    |
| 150   | سماع النسخة                              |
| 187   | خاتمة النسخة                             |
| 189   | الذيل على حقوق الجار                     |
| 141   | فهارس حقوق الجار                         |
| 199   | فهارس الذيل على حقوق الجار               |
| Y • 0 | الفهارس العامة للأبواب                   |
|       |                                          |